

# ﴿الأَعْمَالُ ذَوَاتُ الْأَجُورِ الْمُفَاعَفَاتِ

﴿ مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ أَواللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءً واللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ [البَقَرَة: ٢٦١].

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: "إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحُسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هُمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَاتٍ إلى سَبْعِمِائَةِ ضَعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَتِيرَةٍ، وَإِنْ هُمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هُمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هُمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هُمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هُمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هُمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هُمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ مَسْنِم 1913.



#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّ الْحُمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِناً وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِناً، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ علَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ علَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

قال تعالى: ((لَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ)) [آل عمران: ١٠٢]، وقال تعالى: ((لَّأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي مِّن نَفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)) [النساء: ١]، وقال تعالى: ((لَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱللَّهُ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع ٱللَّهُ وَرَسُولَةً وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَةً وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَةً وَقُولُواْ قَوْلًا عَظِيمًا)) [الأحزاب: ٧٠-٧١].

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٍ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ. النَّارِ.

قال تعالى: ((وَقُل رَّبِ زِدُنِي عِلْمًا)) [طه: ١١٤]، وقال تعالى: ((رَبِ ٱشْرَخ لِي صَدْرِي ۞ وَيَسِّر لِيَ أَمْرِي ۞ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي ۞ يَفْقَهُواْ قَوْلِي)) [طه: ٢٥-٢٨]. (اَللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَارْزُقْنِي عِلْمًا تَنْفَعُنِي بِهِ)، (اللهم يا مُعَلِّمَ إبراهيمَ عَلِّمْني، وَيا مُفَهِّمَ سليانَ فَهِّمْني).

إذا أراد الله أن يُكرِم عبدَه شرَحَ صدرَه لقبول صفاته ونُعسوته، ومنها: الكرم ا، والشُّكر ا، فالمُوفَّقُ مَنْ فقه ذلك وعبلَ بمُقتضاه، وسابَقَ إلى الصالحات ليكونَ من السابقين إلى دخول الجنات، ومن نوَّعَ أعماله الصالحة تنوَّعَت لذَّاتُهُ في الآخرة، والعملُ يتضاعفُ بالإخلاصِ، ويتعدد الأجر بتعدد النيّة في العمل الواحد ويجوز تعددها في العمل الواحد، وليس لها عدد محدود ما دامت في حدود المشروع من النوايا؛ بل إنّ النيّة الحسنة تجعل العمل المباح قربة يؤجر عليها المسلم، قال ابن رجب: "ومتى نوى المؤمن بتناول شهواته المباحة التقوي على الطاعة كانت شهواته له طاعة يُثابُ عليها" الموانية الحسناك للعمر الضائع من حياتك كالنوم ونحوه لن يكلفك شيئا لكنه وسيلة إضافية لاحتساب ثوابه.

وَمَنْ هُمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، فَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرُويهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: "إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحُسَنَاتِ وَالسَّيِّبَاتِ، وَالسَّيِّبَاتِ، ثُمَّ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هُمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هُمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هُمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً مَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله وَيَنْ هُمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله وَيَنْ هُمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً مَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله وَإِنْ هُمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هُمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله وَإِنْ هُمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله وَإِنْ هُمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله وَانْ هُمَّ بِهَا الله وَانْ هُمَّ بِهَا الله وَانْ هُمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله وَانْ هُمَ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا الله وَنْ وَهُ وَانْ هُمَ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا الله وَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، وَإِنْ هُمَّ بِمَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَهُ هُمْ يُعْمَلُهَا كَتَبَهَا الله وَالله وَلَه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالمَا الله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَلَه وَالله وَالمُعَالِقُلْه وَالله وَالمَا وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالم

١ الكرم: بكثرة الخير وجَزيل العطاء.

٢ يشكُر القليلَ من العمل بمُضاعَفَة الثواب أضعافًا كثيرة: (إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ) [فاطر: ٣٤].

٣ جامع العلوم والحكم ١٩٣/٢.

سَيِّئَةً وَاحِدَةً" ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَقُولُ اللَّهُ: إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً، فَلاَ تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا، فَإِنْ عَبِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ فَإِنْ عَبِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْتَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ" ٥.

وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَ، فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَحَبُ الأَعْمَالِ إِلَى اللّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَالَ". قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلَ لَزِمَتْهُ ، وفي رواية: سُئِلَ النّبِيُ وَإِنْ قَالَ". قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلَ لَزِمَتْهُ ، وفي رواية: سُئِلَ النّبِي وسلى الله عليه وسلم أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُ إِلَى اللّهِ قَالَ: "أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَ". وقي رواية: "سَدِدُوا وَقَارِ بُوا، وَاعْاَمُوا أَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجُنّة، وَأَنَ أَحَبُ الأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى اللّهِ، وَإِنْ قَلَ" . لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجُنّة، وَأَنَّ أَحَبُ الأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى اللّهِ، وَإِنْ قَلَّ " ^.

ومن علامةِ قَبُولِ الحسنةِ الحسنةُ بعدها، والمُسلمُ لا يحتقِرُ أيَّ عملٍ صالحٍ، فلا يدري ما الذي يُدخِلُه الجنةَ منه، فَعَنْ أَبِي ذَرِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ لِي فلا يدري ما الذي يُدخِلُه الجنةَ منه، فَعَنْ أَبِي ذَرِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَلْنًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَحْقِرَنَ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَلْهُ فِي قليلٍ من الخيرِ أن بوَجُهٍ طَلْقٍ" أَ، قال ابن حجر رحمه الله: "ينبغي للمرءِ ألا يزهدَ في قليلٍ من الخيرِ أن

كَ مُتَّفَقٌ عَلَيه: الْبُخَارِيُّ ٦٤٩١، مُسْلِمٌ ١٣١.

٥ مُتَّفَقٌ عَلَيه: الْبُخَارِيُّ ٧٥٠١، مُسْلِمٌ ٢٠٣-١٢٨، أحمد (٨١٦٦)، الترمذي (٣٠٧٣)، وابن حبان (٣٨٢).

٦ مُسْلِمٌ ٧٣٨.

٧ الْبُخَارِيُّ ٦٤٦٥.

٨ الْبُخَارِيُّ ٦٤٦٤.

٩ رواه مسلم (٢٦٢٦).

يأتيه، ولا في قليلٍ من الشَّرِّ أن يجتنِبَه؛ فإنَّه لا يعلَم الحسنةَ التي يرحمُه الله بها، ولا السيئةَ التي يَسْخَطُ عليه بها" ".

وخصَّ سبحانه أعمالاً يسيرةً بثوابٍ جزيلٍ مُضاعَفٍ عنده، وما لا شك فيه، أنّ معرفة الأجور المترتبة على هذه الأعمال، تدفع أصحاب الهمم العالية إلى التسابق إليها.

و[من الناس ناسًا يعيشون مرَّات وكرات؟! يعيشون في مصرهم وغير مصرهم، يحيون في عصرهم وفي غير عصرهم، وكلما مرَّ الزمان عليهم، طال عمرهم أكثر، وغنموا من الأعمال أكثر وأكثر، تقول: يا ليتني كنت منهم فأفوز فوزًا عظيمًا! فهل تعلم أنه يمكنك أن تكون منهم إذا شئت، وأدركتك رحمة أرحم الراحمين!] "، إنّهم العُلَماء والدعاة إلى الله تعالى، ومَنْ دَعَا إلى هُدًى "، ومَنْ دَلَ الراحمين! على خَيْرِ "، ومَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً "، وآخرين عَنَ كانت لهم أعمال يجري ثوابها بعد الممات؛ اللهم اجعلنا منهم، واجعل أعمالنا كلَّها صالحة، ولوجهِك خالِصة، ولا تجعل لأحدٍ فيها شيئًا.

١٠ فتح الباري ١١/ ٣٢١.

١١ كيف تعيش أكثر من مرة؟؛ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي.

١٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَبُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آتَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِمْ شَيْئًا" [مسلم ٢٦٧٤، وأبو داود ٤٦٠٩، والترمذي ٢٦٧٤، وابن ماجه ٢٠٦].

١٣ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ" [مُسْلِمٌ ١٨٩٣].

١٤ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ومَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ" [مُسْلِمٌ ١٠١٧، وأحمد ١٩١٧، والترمذي ٢٦٧٥، وابن ماجه ٢٠٣، والنسائي ٢٥٥، وابن حبان ١١٢].

ومن عجزَ عن عملٍ أو قولٍ لعُذرٍ وهو صادقُ النيَّةِ في ذلك أعطاه الله بكرمِهِ أجرَ العاملين وإن لم يعمَلُه، ومن تمنَّى أنّ عندَه مالاً ليتصـــدَّقَ به نالَهُ أجرُ المُتصدِّقين، ومن أحبَّ أحدًا حُشِرَ معه وإن لم يكُن مِثلَه.

وفي زمنِ الفِتَنِ وتلاطُمِ الجِحَن يُضاعِفُ الله عزّ وجلّ ثوابَ الأعمال؛ فالقابِضُ على دينه في آخر الزمانِ له أجرُ خمسين من الصحابة، وعبادةٌ في الهَرْجِ [أي: الفتنِ] كَهِجرةٍ إلى النجيّ صلى الله عليه وسلم "، وإذا سافرَ العبدُ أو مرِضَ؛ كتبَ اللهُ بفضلهِ أجرَه صحيحًا مُقيمًا، والهمُّ والحُرْنُ يحُطُّ الخطايا والأوزار.

قال تعالى: ((بَلِ ٱللَّهُ فَٱعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ)) [الزمر: ٦٦]، وقال تعالى: ((وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌّ)) [النمل: ٤٠]، وعَنْ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس" "، وعَنْه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس " الله خَيْراً، فَقَدْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ الله خَيْراً، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ " ".

الشكر كل الشكر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغاراً وكان وما زال كل الفضل لهم علينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وارض عنهم.

١٥ عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ" [مُسْلِمٌ ٢٩٤٨].

<sup>17</sup> رواه أحمَـــد (٢٧٨/٤) (٢٧٨/٤)، والبيهـــقي في ((شعب الإيمان)) (٥١٦/٦)، والمنــذري في ((الترغيب والترهيب)) (١٠٣/١): إسناده لا بأس به، وحسنه ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (١٠٣/١)، وقال الهيشمي في ((مجمع الزوائد)) (٢٢٠/٥): رجاله ثقات.

١٧ رواه أبو داود (١٦٧٢)، والنسائي (٨٢/٥)، وأحمد (٦٨/٢) (٥٣٦٥)، وابن حبان (١٩٩/٨) (٣٤٠٨)، والحاكم (٥٧٢/١) والحاكم (٥٧٢/١)، والحديث سكت عنه أبو داود، وصححه النووي في ((المجموع)) (٢٤٥/٦)، وقال العراقي في ((تخريج الإحياء)) (إسناده صحيح).

جزيل الشكر والتقدير والثناء والإمتنان لكلّ مَن ساهم معنا ومد لنا يد العون وقام بتوجيهنا، وشارك معنا وأعان في إعداد ونَشْر هذا العمل. اللّهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم، واكتب لنا ولهم الأجر والثواب والمغفرة، واجزهم عنا خير الجزاء.

اللَّهُمَّ افْتَحْ أَقْفَالَ قُلُوبِنَا لِذِكْرِكَ، وَأَثْمِمْ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ وَفَضْلَكَ، وَاجْعَلْنَا فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.

وأخيراً؛ أسأل الله تعالى عزّ وجلّ وأتوسل إليه بأسمائه وصفاته أن أكون قد أصبتُ الحقّ، وأن ينفع الله بهذا العمل.

وَصَلَّى اللَّهُمَّ وسَلَّمَ وَبَارِكْ عَلَى نَبيِّنا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أجمعين.

وکتبه عشیة ۲ / مُحَرَّم / ۱٤٤۲ هـ الفقیر إلی الله الراجی رحمة ربه وعفوه

جاسم محمد عبد

غفر الله له ولوالديه ولزوجته ولأهل بيته، ولكل من ساهم معه في هذا العمل، ولآبائهم وأمهاتهم وأزواجهم وذرياتهم، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمات الأحياء منهم والأموات ...

### التوحيد والإخلاص والمتابعة

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا: لَوْ كَانَتْ لَكَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهَا؟ فَيَقُولُ: فَعُمْ، فَيَقُولُ: قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ مُفْتَدِيًا بِهَا؟ فَيَقُولُ: فَعُمْ، فَيَقُولُ: وَلا أُدْخِلَكَ النَّارَ- فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ" ١٠. آدَمَ: أَنْ لاَ تُشْرِكَ -أَحْسِبُهُ قَالَ: وَلَا أُدْخِلَكَ النَّارَ- فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ" ١٠.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ فَقَالَ: "مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجُنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجُنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ" ١٠.

عَن عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَسَلَّمَ وَرُوحُ مِنْهُ وَأَنَّ وَرُوحُ مِنْهُ وَأَنَّ وَرُوحُ مِنْهُ وَأَنَّ وَرُوحُ مِنْهُ وَأَنَّ النَّارَ حَقَّ أَدْخَلَهُ اللهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجُنَّةِ الشَّمَانِيَةِ شَاءً" ".

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ"، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ" ".

١٨ مُتَّفَقٌ عَلَيه: الْبُخَارِيُّ ٣٣٣٤، ومُسْلِمٌ ٥١ - ٢٨٠٥، وأحمد ١٢٢٨٩، وابن حبان ٧٣٥١.

١٩ مُسْلِمٌ ١٥١ - ٩٣، وأحمد ١٤٧١١.

٢٠ مُتَّفَقٌ عَلَيه: الْبُخَارِيُّ ٣٤٣٥، مُسْلِمٌ ٤٦ - ٢٨ واللفظ له.

٢١ حَدِيثٌ صَحيحُ: مُتَّفَقٌ عَلَيه: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم: ٢٦٩٧]، وَمُسْلِمٌ [رقم: ١٧١٨] فِي "صَحِيحَيْهِمَا". قوله: "أَحْدَثَ" أي ابتدع، قوله: "رَدُّ" أي باطل مردود عليه.

عَنْ أَبِي نَجِيحٍ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَأَنْهَا مَوْعِظَةٌ مُودِّعٍ فَأَوْصِنَا، قَالَ: "أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ اللهِ! كَأَنْهَا مَوْعِظَةٌ مُودِّعٍ فَأَوْصِنَا، قَالَ: "أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةٍ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةٍ النَّاوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ لَكُمْ اللهُ اللهُ اللهِ النَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً" ٢٢.

حَدِيتُ صَحَيحُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [رقم: ٢٠٠٤] وصححه الشيخ الألباني، وَالتَّرْمِذِيُّ [رقم: ٢٦٦] وَقَالَ: حَدِيثُ حَسَيحُ. اخرجه الترمذي في جامعه (١٧٥٨/١١ برقم ٢٧٤٤) وابن ماجه في سننه (١٦٦ برقم ٢٤ و ٢/١ برقم ٣٤) وأحمد في المسند (٢٥٦ برقم ١٦٨٩ برقم ١٦٨٩ و ٢٤٢/٢٢ برقم ١٦٨٩ و ١٦٨٩ برقم ١٦٨٩ و ١٦٨١ برقم ١٦٠٩ و ١٦٨١ برقم ١٩٠٥ و ١٦٨١ برقم ١٩٠٥ و الدارمي في المستدرك (١٦٦ برقم ١٠٠١) وإبراهيم الحربي في غريب الحديث (١٧/١ برقم ١٣٥) وابن وضاح في البدع (٢/١ برقم ١٩٠٥) وابن وضاح في البدع (٢/١ برقم ١٩٠٧) والطحاوي في مشكل الآثار (١٧٤٠ برقم ١٣٥) والطحاوي في مشكل الآثار (١٧٤٠ برقم ١٩٩٠ و ١٤٧٠ برقم ١٩٩٥) والآجري في الشريعة (١١٠ برقم ١٨٦ برقم ١٩٨٥ و الطبراني في الأوسط (١/١ برقم ١٩٩ و ١٤٧٠ برقم ١٩٩٨) والطبراني في الأوسط (١/١ برقم ١٩٩١) والطبراني في الكبير (١٠١٨ برقم ١٩٥١ و ١٤٥٣ برقم ١٤٥٣ برقم ١٤٥٣ و ١٤٥٣ برقم ١٤٩٠ و ١٤٥٣ برقم ١٤٥٣ برقم ١٤٥٠ و ١٤٥٣ برقم ١٤٩٣ برقم ١٤٥٠ و ١٤٥٣ برقم ١٤٩٤ و ١٠١٠ برقم ١٤٩٤ و ١٤٥٠ برقم ١٤٩٤ و ١١٠ برقم ١٤٩٤ و ١٤٥٠ و ١٤٥٠ برقم ١٤٩٤ و ١٤٥٠ برقم ١٤٩٤ و ١٤٥٠ برقم ١٤٩٤ و ١٤٥٠ برقم ١٤٩٤ و ١٤٥٠ و ١١١ برقم ١١٠ برقم ١٤٥٠ و ١٤٥٠ و

## النِيَّة، وتَعَدُّد الأَجر بتَعَدُّدها في العمل الواحد

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوْى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِكُنْ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلهُ لِللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلهُ لِللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلهُ لِللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ" "٢.

٢٣ حَــدِيثُ صَحيحُ: مُتَّفَقٌ عَلَيه: رَوَاهُ إِمَامَا الْمُحَدِّثِينَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمِ الْبُخَارِيُّ في كتاب بدء الوحي [رقم:١]، وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ بنُ الْحُجَّاج بن مُسْلِم الْقُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ [رقم:١٩٠٧]، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي "صَحِيحَيْهِمَا". قوله: "النيات" أي القصد وعزم القلب على الفعل.

٢٤ مُسْلِمٌ ١٥٧ - ١٩٠٩.

٢٥ الْبُخَارِيُّ ٥٠٢٦.

وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَمَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، فَعَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمِ الصُّوفُ فَرَأًى سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ، فَحَتَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَأَبْطَئُوا عَنْهُ حَتَّى رُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ. قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ مِنْ وَرِقٍ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، ثُمَّ تَتَابَعُوا حَتَّى عُرِفَ السُّرُورُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ" ٦٦، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا" ٧٠.

يتعدد الأجر بتعدد النيّة في العمل الواحد وهو أن يقوم بعمل وينوي به تحصيل أكثر من أجر بهذا العمل كمن يتصدق وينوي أن يكون بالصدقة في ظل عرش الرحمن، وأن يصل بها رحمه، وأن يكسو بها مسلما أو يطعم بها جائعا، وأن يتداوى بها، وأن يفرج بها عن مكروب حتى يفرج الله عنه كربات الدنيا

٢٦ مُسْلِمُ ٦٩ - ١٠١٧، وأحمد ١٩١٧٤، والترمذي ٢٦٧٥، وابن ماجه ٢٠٣، والنسائي ٢٥٥، وابن حبان ١١٢.
 ٢٧ مُسْلِمُ ١٦ - ٢٦٧٤، وأبو داود ٤٦٠٩، والترمذي ٢٦٧٤، وابن ماجه ٢٠٦.

والآخرة ... إلى آخر هذه النيّات الحسنة، وإذا دخل المسلم المسجد متوضئا، فصلى ركعتين ينوي بهما سنة الفجر، وسنة الوضوء، وسنة تحية المسجد، حصل له أجر ما نوى، قال النووي رحمه الله: "لَوْ أَحْرَمَ بِصَلَاةٍ يَنْوِي بِهَا الْفَرْضَ وَتَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَحَصَلَ لَهُ الْفَرْضُ وَالتَّحِيَّةُ جَمِيعًا" ^، وقال الغزالى:

"الطَّاعَاتُ .. مُرْتَبِطَةٌ بِالنِّيَّاتِ فِي أَصْلِ صِحَّتِهَا، وَفِي تَضَاعُفِ فَضْلِهَا.

أُمَّا الْأَصْلُ فَهُوَ أَنْ يَنْوِيَ بِهَا عِبَادَةَ اللَّهِ تَعَالَى لَا غَيْرُ، فَإِنْ نَوَى الرِّيَاءَ صَارَتْ مَعْصِيةً، وَأَمَّا تَضَاعُفُ الْفَضْلِ فَبِكَثْرَةِ النِّيَّاتِ الْحُسَنَةِ، فَإِنَّ الطَّاعَةَ الْوَاحِدَةَ يُعْكِنُ أَنْ يَنْوِيَ بِهَا خَيْرَاتٍ كَثِيرةً، فَيَكُونُ لَهُ بِكُلِّ نِيَّةٍ ثَوَابٌ إِذْ كل واحدة منها حسنة ثم تضاعف كل حسنة عشر أمثالها كما ورد به الخبر.

وَمِثَالُهُ: الْقُعُودُ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ طَاعَةٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يَنْوِيَ فِيهِ نِيَّاتٍ كَثِيرَةً حَتَّى يَصِيرَ من فضائل أعمال المتقين، ويبلغ به درجات المقربين.

أَوَّلُهَا: أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ بَيْتُ اللَّهِ، وَأَنَّ داخـــله زائر الله فيقصـد بـه زيارة مـولاه رجاء لما وعـده به رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ: "من قعد في المسجد فقد زار الله تعالى وحق على المزور أن يكرم زائره" ٢٩.

٢٨ المجموع ١/ ٣٢٥.

<sup>79</sup> هذا الحديث ذكره المنذري في كتاب الترغيب والترهيب ٢١٤/١: عن سلمان رضي الله عنه، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ في بيته فأحسن الوضوء، ثم آتى المسجد فهو زائر الله تعالى، وحق على المزور

وثانيها: أَنْ يَنْتَظِرَ الصَّلَاةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

وثالثها: التَّرَهُّبُ بِكَ فِي السَّ مِع وَالْبَصَ رِ وَالْأَعْضَاءِ عَنِ الْحَرَكَاتِ وَالْأَعْضَاءِ عَنِ الْحَرَكَاتِ وَالْتَرَهُ وَالْتَرْدُوات، فإنّ الاعتكاف كف، وهو في معنى الصوم وهو نوع ترهب.

ورابعها: عُكُوفُ الْهَمِّ عَلَى اللَّهِ، وَلُزُومُ السَّرِّ لِلْفِكْرِ فِي الْآخِرَةِ، وَدَفْعُ الشَّوَاغِلِ الصَّارِفَةِ عَنْهُ بِالِاعْتِزَالِ إلى المسجد.

وخامسها: التَّجَرُّ دُ لِذِكْرِ اللَّهِ أَوْ لِاسْتِمَاعِ ذِكْرِهِ وَلِلتَّذَكُّرِ به.

وسادسها: أَنْ يَقْصِدَ إِفَادَةَ الْعِلْمِ بِأَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ، إِذِ الْمَسْجِدُ لَا يَعْلُو عَمَّنْ يسئ في صلاته أو يتعاطى ما لا يَحِلُّ لَهُ.

وسابعها: أَنْ يَسْتَفِيدَ أَخًا فِي اللَّهِ.

وتامنها: أَنْ يَثْرُكَ الذُّنُوبَ حَيَاءً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَحَيَاءً مِنْ أَنْ يَتَعَاطَى فِي بَيْتِ اللَّهِ ما يقتضي هتك الحرمة.

•••

فَهَذَا طَرِيقُ تَكْثِيرِ النِّيَّاتِ، وَقِـسْ بِهِ سَائِرَ الطاعات والمباحات، إِذْ مَا مـنِ طَاعَةٍ إِلَّا وَتَحْتَمِلُ نِيَّاتٍ كَثِيرَةً، وَإِنَّمَا تَحْضُد ـرُ فِي قَلْ ـب الْعَبْدِ الْمُ ـؤمِنِ بِقَدْرِ جَدِهِ فِي طَلَبِ الْحَبْدِ الْمُ ـؤمِنِ بِقَدْرِ جَدِهِ فِي طَلَبِ الْخَيْرِ، وَتَشَمَّرِهِ لَهُ، وتفكره فيه، فهذا تزكوا الْأَعْمَالُ وَتَتَضَاعَفُ جَدِهِ فِي طَلَبِ الْخَيْرِ، وَتَشَمَّرِهِ لَهُ، وتفكره فيه، فهذا تزكوا الْأَعْمَالُ وَتَتَضَاعَفُ

أن يكرم زائره"؛ قال المنذري: "رواه الطبراني في الكبير بإسنادين أحدهما جيد، وروى البيهقي نحوه موقوفاً على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح"، وحَسَّنَ الشيخ الألباني -رحمه الله-رواية الطبراني، وصحح الرواية الموقوفة على الصحابة في سنن البيهقي. والله أعلم.

الْحُسَنَاتُ" ٣٠.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إذا توضأ الإنسان صلى ركعتين ينويهما سنة التحية وسنة الوضوء، وإذا دخل المسجد بعد الوضوء صلى ركعتين ينويهما سنة التحية وسنة الوضوء، يحصل له الأجر، أجر سنة الوضوء وأجر تحية المسجد والحمد لله، فضل الله واسع، وإذا صلاها بنية راتبة الظهر، توضأ ودخل المسجد ونوى سنة الظهر وسنة الوضوء وتحية المسجد حصل له ذلك، والحمد لله" ".

فهذه النوايا ما يثاب عليها المسلم، ويجوز تعددها في العمل الواحد، وليس لها عدد محدود ما دامت في حدود المشروع من النوايا، والله ذو الفضل العظيم. بل إنّ النيّة الحسنة تجعل العمل المباح قربة يؤجر عليها المسلم، قال معاذ رضي الله عنه: "أمّا أنّا فأنّامُ وَأَقُومُ وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي" ""، قال ابن رجب: "ومتى نوى المؤمن بتناول شهواته المباحة التقوي على الطاعة كانت شهواته له طاعة يُثابُ عليها" ""، وقال ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين: "قال

٣ إحياء علوم الدين ٣٧٠/٤-٣٧١.

۳۱ فتاوی نور علی الدرب ۱۱ / ۵۷.

٣٠ مُتَّفَقٌ عَلَيه: الْبُخَارِيُّ ٤٣٤١ و٤٣٤٦، ومُسْلِمٌ ١٥ - ١٧٣٣؛ قصة تحاور أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما في كيفية قراءتهما للقرآن، قال النووي في شرح صحيح مسلم: "مَعْنَاهُ:أَنِّي أَنَام بِنِيَّةِ الْقُوَّة وَإِجْمَاعِ النَّفْسِ لِلْعِبَادَةِ وَتَنْشِيطِهَا لِلطَّاعَةِ، فَأَرْجُو فِي ذَلِكَ الْأَجْر كَمَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي، أَيْ: صَلَوَاتِي"، وقال ابن حجر في فتح الباري: "وَمَعْنَاهُ:أَنَّهُ يَطْلُب الثَّوَاب فِي الرَّاحَة كَمَا يَطْلُبهُ فِي التَّعَب، لِأَنَّ الرَّاحَة إِذَا قُصِدَ بِهَا الْإِعَانَة عَلَى الْعِبَادَة حَصَّلَتُ الثَّوَابِ".

٣٣ جامع العلوم والحكم ١٩٣/٢.

بعض السلف: إني لأستحب أن يكون لي في كل شيء نية، وحتى في أكلي وشربي ونومي ودخولي الخلاء، وكل ذلك ما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى، لأنّ كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب من مهمات الدين، فمن قصد من الأكل التقوى على العبادة، ومن النكاح تحصين دينه، وتطييب قلب أهله، والتوصل إلى ولد يعبد الله بعده، أثيب على ذلك كله" ".

وإنّ احتسابك للعمر الضائع من حياتك كالنوم ونحوه لن يكلفك شيئا لكنّه وسيلة إضافية لاحتساب ثوابه.

٣٤ مختصر منهاج القاصدين: أحمد بن قدامة المقدسى؛ ٣٦٣.

### الخصال الموجبة لصلاة الله تعالى وملائكته على العبد

[صلاة الله تعالى عزّ وجلّ على العبد: ثناؤه سبحانه عليه عند ملائكته ورحمته إياه ومغفرته له، وصلاة الملائكة على العبد: هي استغفارهم ودعاؤهم له].

الخصال الموجبة لصلاة الله تعالى وملائكته على العبد:

- 7. الإيمان بالله عز وجل والتوبة إليه واتباع سبيله: قال الله تعالى عز وجل: ((الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعُلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿ وَعَلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَابِهِمْ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتتَهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَابِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَقِهِمُ وَقَهِمُ وَوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَقِهِمُ وَقَهِمُ وَوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَقِهِمْ وَوَلِيمِ وَقَهِمُ وَوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَقِهِمُ وَقَهِمُ عَذَابَ اللهِ وَقِهِمُ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَابِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ أَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَقَهِمُ وَمِن صَلَحَ هَوْمَن صَلَحَ مِنْ آبَابِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّ وَالْحَمَةُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَن صَلَعَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَالْتَهُومُ اللّهُ اللهُ وَقِهُمْ عَلَالِهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

السَّيِّ عَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّ عَاتِ يَوْمَبِذٍ فَقَدْ رَجِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ السَّيِّ الْفَوْزُ السَّيِّ السَّغْفارِ الملائكة ودعائهم هو: صلاة الْعَظِيمُ (١) [غافر: ٧-٩]، [استغفار الملائكة ودعائهم هو: صلاة الملائكة].

- ٣. الصلاة على النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدةً صَلَّى الله عَنْهُ، وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا" "، وعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ عَشْرًا" "، وعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ عَشْرًا" "، وعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَخْطُبُ يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً لَمْ تَزَلِ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَخْطُبُ يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَلَاةً لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصلِّى عَلَيْهِ مَا صَلَّى عَلَيَّ، فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْكُم أَوْ لِيُكْثِرْ" "، وفي رواية: "ما مِن مُسلِم يصلِي عليَّ إلَّا صلَّت عليهِ الملائِكةُ ما صلَّى عليَّ فليُقلَّ العَبدُ من ذلِكَ أو ليُكثِرْ" "".
- عليم الناس الخير: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "إِنَّ اللّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "إِنَّ اللّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "إِنَّ اللّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: النَّاسِ الْخَيْرَ " ""، وعَنْ أَبِي اللّهُ عَنْهُ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ:

۳۵ مُسْلِمٌ ۷۰ – ٤٠٨.

٣٦ نقله ابن حجر العسقلاني في القول البديع ١٦٩، وحكم عنه بأنه: [حسن].

٣٧ حسنه الشيخ الألباني في تخريج صحيح ابن ماجه 748.

٣٨ أخرجه الترمذي ٢٦٨٥، وصححه الشيخ الألباني.

"مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجُنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمِ عَلَى السَّمَواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى السَّمَواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى السَّمَواتِ وَمَنْ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْعَابِدِ كَفَصْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَهُ أَخَذَ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَهُ أَخَذَهُ أَخِذَ وَافِرِ" "٣.

- حاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو كَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو كَنْهُ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لَا لَمْ لَكُ وَلَكَ يَبِقُلِ" أَهُ وَفِي رواية: لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ يَبِقُلِ" أَهُ وَفِي رواية:

٣٩ صححه الشيخ الألباني؛ أخرجه أبو داود ٣٦٤١، والترمذي ٢٦٨٢، وابن ماجه ٢٢٣، وأحمد ٢١٧١٥، واختلاف يسير.

٤٠ مُتَّفَقٌ عَلَيه: الْبُخَارِيُّ ١٤٤٢، ومُسْلِمٌ ٥٧ - ١٠١٠.

٤١ مُسْلِمٌ ٨٦ - ٢٧٣٢، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ٥٧٣٧.

"مَنْ دَعَا لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِيثْلِ" "، وَعَنْ صَفْوَانَ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ- وَكَانَتْ تَحْتَهُ الدَّرْدَاءُ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَأَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي مَنْزِلِهِ فَلَمْ أَجِدْهُ وَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ فَقَالَتْ أَتُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ فَقُلْتُ نَعَمْ. قَالَتْ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ فَإِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: "دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلْ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرِ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِعُثْلِ"، قَالَ فَحَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ فَلَقِيتُ أَبَا الدُّرْدَاءِ فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "، وَعَنْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ الله عَنْهَا، قَالَتْ حَدَّثَنِي سَيِّدِي أَبُو الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ آمِينَ وَلَكَ كِبِثْلِ" "، [استغفار الملائكة ودعائهم هو: صلاة الملائكة].

٧. عيادة المريض: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا عادَ المُسلمُ أَخاهُ المُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الجُنَّةِ". قيل: يا رسول الله: وما خُرْفَة الجنة؟!

٤٢ مُسْلِمٌ ٨٧ - ٢٧٣٢.

٤٣ مُسْلِمٌ ٨٨ – ٢٧٣٣.

٤٤ صححه الشيخ الألباني؛ أخرجه أبو داود ١٥٣٤.

قال: "جَنَاها" "، وعَنْ عَلِيّ بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ "إذا عادَ الرَّجلُ أخاهُ المسلِمَ مشَى في خِرافةِ الجنَّةِ حتَّى يجلِسَ، فإذا جلَس غَرَتْهُ الرحمةُ، فإن كانَ غُدوةً صلَّى عليهِ سَبعونَ ألفَ ملَكٍ حتَّى يُمْسِي، وإن كان عَشيًّا صلَّى عليهِ سَبعونَ ألفَ ملَكٍ حتَّى يُصبحُ" أَنْ وفي رواية: "ما من رجلٍ يَعودُ مرِيضًا مُمْسِيًا، إلَّا خَرجَ مَعهُ سبعونَ أَلْفَ ملَكٍ يَستغفِرونَ لهُ حتى يُصبِحَ، ومَنْ أتاهُ مُصبِحًا خرجَ مَعهُ سَبعونَ أَلْفَ ملَكٍ، يَستغفِرونَ لهُ حتى يُسِئ " "، وفي رواية: "ما مِن مُسلِم يعودُ مُسلِمًا غدوةً؛ إلَّا صلَّى عليهِ سَبعونَ ألفَ مَلَكٍ حتَّى يُمْسِي، وإن عاد عَشيَّةً؛ إلَّا صلَّى عليهِ سَبعونَ ألفَ مَلَكٍ حتَّى يُصْبِحَ، وكان لهُ خَريفٌ في الجِنَّةِ" 14، وفي رواية: "مَنْ أَتَى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَائِدًا مَشَى فِي خِرَافَةِ الْجِنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتُهُ الرَّحْمَةُ فَإِنْ كَانَ غُدُوَّةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِي وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحُ" ١٩.

<sup>27</sup> صححــه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ٦٨٢.

٤٧ صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ٥٧١٧.

٤٨ صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب ٣٤٧٦؛ أخرجه الترمذي (٩٦٩)، وأحمد (٩٥٥) باختلاف يسير.

٤٩ صححــه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه ١١٩١.

٨. إطعام الضيف: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَكُلَ طعامَكُمُ الأبرارُ، وأفطرَ عندَكُمُ الصَّامُونَ، وصلَّت عليكُمُ الملائِكَةُ، وذكرَكُمُ اللَّهُ فيمَن عندَهُ" ٥٠، وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً فَجَاءَ بِخُبْزِ وَزَيْتٍ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ" ٥، وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ [كان يزورُ الأنصارَ، فإذا جاء إلى دورِ الأنصارِ جاء صبيانُ الأنصارِ يدورون حوله، فيدعو لهم، ويمسحُ رؤوسَهم ويسلمُ عليهم، فأتى إلى بابِ سعدِ بن عبادةً ف ] استأذن على سعدِ فقال: "السلامُ عليكم ورحمةُ الله"، فقال سعد: وعليك السلام ورحمةُ الله، ولم يسمع النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حتى سلم ثلاثًا، وردّ عليه سعدٌ ثلاثًا، ولم يسمعُه، [وكان النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يزيدُ فوق ثلاثِ تسلياتٍ، فإن أذن له، وإلا انصرف]، فرجع النبيُّ صلى الله عليه وسلَّم، واتبعه سعدٌ، فقال: يا رسولَ الله! بأبي أنت وأمى ما سامت تسليمةً إلا هي بأذني، ولقد رددت عليك ولم أُسمِعْك، أحببتُ أن أستكثر من سلامِك ومن البركةِ، [فادخل يا رسولَ اللهِ]، ثم أدخله البيتَ، فقرب له

٥٠ صححه الشيخ الألباني (في تخريج مختصر العلو للعلي الغفار للذهبي ٨٤ صفحة ١٢٣ [راجع كتاب آداب الذاب الزيادة التي في آخره: "وذكركم الله فيمن عنده".

٥ صححه الشيخ الألباني؛ تخريج سنن أبي داود ٣٨٥٤.

زبيب، فأكل نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال:
"أكل طعامَكم الأبرار، وصلّتْ عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون" ٥٠، وعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، أكل رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم في بيتِ سعدِ بن عبادة زبيبًا، فلمّا فرغ قال:
"أكل طعامَكُمُ الأبرارُ، وصلّتْ عليكُمُ الملائكةُ، وأفطرَ عِندَكُمُ الصَّاعُونَ" ٥٠.

٩. الصلاة في الصّفِ الْمُقدَّم والصفوف الأُول: عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَالِسٍ، وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ" ٥٠، وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ مِنْ رَطْبٍ وَيَالِسٍ، وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ" ٥٠، وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُولُ: "لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ اللهَ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُوفِ الأُولِ، لا قُلُوبُكُمْ"، وَكَانَ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُوفِ الأُولِ، لا تَختلف صفوفُكُم فتختلِف قلوبُكُم، إِنَّ الله وملائكتَهُ يُصلُونَ على الصفِ تَختلف صفوفُكُم فتختلِف قلوبُكُم، إِنَّ الله وملائكتَهُ يُصلُونَ على الصفونَ على الصفَوْلِ الأَوَّل" ٥٠٠.

٥٢ قال عنه الشيخ الألباني: إسناده صحيح [كتاب آداب الزفاف ص ١٧٠ - ١٧١].

٥٣ قال عنه الشيخ شعيب الأرناووط: إسناده صحيح، في تخريج شرح السنة ١١ / ٣٤٢.

٥٤ صححه الشيخ الألباني؛ أخرجه النسائي ٦٤٥.

٥٥ صححه الشيخ الألباني؛ صحيح الترغيب ٥١٣، أخرجه أبو داود ٦٦٤، والنسائي ٨١١ باختلاف يسير، وابن ماجه ٩٩٧ مختصراً، وأحمد ١٨٥١٨ واللفظ له.

- السفوف: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْهَا، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الله وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ الله بَهَا دَرَجَةً" ٥٩.
- 11. انتظار الصلاة بعد الصلاة: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلاَةُ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَزيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ، لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، وَالْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي يُصَلِّى فِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ". وَقَالَ: "أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ" ٥٠، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّجلِ في جماعةٍ تزيدُ على صلاتِه في بيتِه وصلاتِه في سوقِه خمسًا وعشرينَ درجةً وذلك بأنَّ أحدَكم إذا تَوضَّأ فأحسنَ الوضوءَ وأتى المسجدَ لا يُريدُ إلَّا الصَّلاةَ ولا ينهزُه إلَّا الصَّلاةُ لم يخطُ خطوةً إِلَّا رُفعَ لَه بِها درجةٌ وحطَّ عنه بِها خطيئةٌ حتَّى يدخلَ المسجدَ فإذا

٥٦ صححه الشيخ الألباني؛ صحيح ابن ماجه ٨٢١.

٥٠ مُتَّفَقٌ عَلَيه: الْبُخَارِيُّ ٢١١٩ واللفظ له، ومُسْلِمُ ٦٤٩.

دخلَ المسجدَ كانَ في صلاةٍ ما كانتِ الصَّلاةُ هي تحبسُه والملائِكةُ يصلُّونَ علَى أحدِكم ما دامَ في مجلسِه الَّذي صلَّى فيهِ ويقولونَ اللَّهمَّ اغفر لَه اللَّهمَّ ارحمهُ اللَّهمَّ تب عليهِ ما لم يؤذِ فيهِ أو يُحدث فيهِ" ٥٨، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ، كَفَارِسِ اشْتَدَّ بِهِ فَرَسُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى كَشْحِهِ، تُصَلِّى عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ اللَّهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَقُومُ، وَهُوَ فِي الرِّبَاطِ الْأَكْبَرِ" ٥٩، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلَا أَدلُّكُم على شيءٍ يُكفِّرُ الْخَطَايَا، ويزيدُ في الْحَسَنَاتِ؟!"، قالوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ!، قال: "إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ والطَّهورِ في المكارهِ، وكثرةُ الخُطَى إلى هذا المسجدِ، والصَّلاةُ بعد الصَّلاةِ، وما من أحدٍ يخرُجُ من بيتِه مُتطهِّرًا؛ يأتي المسجد، فيُصلِّي مع المسلمين أو مع الإمام، ثمَّ ينتظِرُ الصَّلاةَ الَّتي بعدُ؛ إِلَّا قالت الملائكةُ اللَّهمَّ! اغفِرْ له، اللَّهمَّ! ارحَمْه. فإذا قمتم إلى الصَّلاةِ؛ فاعدِلوا صفوفَكم، وسُدُّوا الفُرُجَ، فإذا كبَّر الإمامُ فكبِّروا؛ فإنِّي أراكم من ورائي، وإذا قال: سمِع الله لمن حمِده؛ فقولوا: ربَّنا! ولك الحمدُ. وخيرُ صفوفِ

٥٨ مُتَّفَقٌ عَلَيه: الْبُخَارِيُّ ٦٤٧ واللفظ له، ومُسْلِمٌ ٦٤٩، وأحمد ٧٤٣٠ باختلاف يسير، وأبو داود ٥٥٩ واللفظ له، وابن ماجه ٧٨٦ مختصراً.

<sup>09</sup> أخرجه أحمد ٨٦٢٥ واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) ٨١٤٤، والديلمي في ((الفردوس)) ٢٤٨٤؛ صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر، وحَسَّن إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط، وقال عنه الشيخ الألباني: [صحيح لغيره]، في صحيح الترغيب والترهيب ٤٥١.

الرِّجالِ المُقدَّمُ، وشرُّ صفوفِ الرِّجالِ المُؤخَّرُ، وخيرُ صفوفِ النِّساءِ المُؤخَّرُ، وخيرُ صفوفِ النِّساءِ المُؤخَّرُ، وشرُ صفوفِ النِّساءِ المُقدَّمُ، يا معشرَ النِّساءِ! إذا سجد الرِّجالُ؛ فاخفِضْن أبصارَكنَّ عن عوراتِ الرِّجالِ". فقلتُ لعبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ: ما يعني بذلك؟ قال: ضيقُ الأُزُرِ. ٦٠.

17. السحور: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "السَّحورُ أُكْلةُ بَرَكةٍ، فلا تَدَعوه، ولو أَنْ يَجرَعَ أَحَدُكم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "السَّحورُ أُكْلةُ بَرَكةٍ، فلا تَدَعوه، ولو أَنْ يَجرَعَ أَحَدُكم جُرْعةً من ماءٍ؛ فإنَّ اللهَ وملائكته يُصلُّونَ على المُتَسَجِّرِينَ "، وَعَن ابْن عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّ اللهُ وملائكتَه يُصلُّونَ على الْمُتَسَجِّرِينَ " ١٠. "إنَّ اللهَ وملائكتَه يُصلُّونَ على الْمُتَسَجِّرِينَ " ١٠.

17. المبيت على طهارة: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طَبِّرُوا هذِهِ الأجسادَ طَهَّرَكُمُ اللهُ، فإنَّهُ ليس عبدٌ يبيتُ طاهرًا إلَّا باتَ معَهُ ملكُ في شعارِهِ، لَا ينقلِبُ ساعَةً مِنَ الليلِ إلَّا قال: اللَّهمَّ اغفِرْ لعبدِكَ،

٦٠ صححه الشيخ الألباني؛ صحيح الموارد ٣٥٥؛ أخرجه ابن ماجه (٧٢٦، ٢٧٧) مختصرًا، وأحمد (٣/٣) باختلاف يسير جدًّا، والدارمي (١/ ١٨٩) مختصرًا.

<sup>71</sup> صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط؛ تخريج المسند ١١٣٩٦؛ أخرجه أحمد ١١٣٩٦ واللفظ له. وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٠١٣)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (٨٠٦٤) مختصراً بلفظ: ((تسحروا فإن في السحور بركة)).

٦٢ صححه الشيخ الألباني في السلسة الصحيحة ٣٤٠٩، وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريج صحيح ابن حبان ٣٤٦٧.

فإِنَّه بات طاهِرًا "، وفي رواية: "طبروا هذه الأجساد، طهرَّكم الله، فإنّه ليس من عبدٍ يبيت طاهرًا إلا بات معه في شعارِه ملك، لا ينقلب ساعةً من الليلِ إلا قال: اللهم اغفِرْ لعبدِك، فإنّه بات طاهرًا" ، وفي رواية: "مَنْ باتَ طَاهِرًا باتَ في شِعَارِهِ مَلَك، لا يَسْتَنْقِظُ ساعَةً مِنَ الليلِ إلّا قال الملك؛ اللهم اغفرْ لِعَبْدِكَ فلائًا، فإنّهُ باتَ طَاهِرًا" ، وفي رواية: "من بات طاهرًا بات في شِعارِه ملك، فلا يستيقظْ إلا قال الملك؛ اللهم اغفر لعبدِك فلانٍ، فإنّه بات طاهرًا" "، [استغفار الملائكة ودعائهم اغفر لعبدِك فلانٍ، فإنّه بات طاهرًا" "، [استغفار الملائكة ودعائهم اغفر لعبدِك فلانٍ، فإنّه بات طاهرًا" "، [استغفار الملائكة ودعائهم

18. الصَّائِمُ إِذَا أَكُلَ الْمَفَاطِيرُ عِندَهُ ١٠: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "الصَّائِمُ إِذَا أَكَلَ عِندَهُ الْمَفَاطِيرِ صَلَّتُ عليه الملائِكَةُ" ١٠،

٦٢ حَسَّنَه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ٣٩٣٦؛ أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (٣٦٢/٣)، والطبراني (٤٢٦/١٢) (٤٤٦/١٢)، وابن شاهين في ((الترغيب في فضائل الأعمال)) (٤٦٢).

٦٤ الشيخ الألباني حَسَّنَه لغيره في صحيح الترغيب ٥٩٩؛ أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (٥٠٨٧).

<sup>70</sup> حَسَّنَ الشيخ الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة ٢٥٣٩؛ أخرجه ابن المبارك في ((الزهد)) (١٢٤٤)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (٣١٧/٢)، والبيه في ((شعب الإيمان)) (٢٧٨٠).

<sup>77</sup> الشيخ الألباني حَسَّنَه لغيره في صحيح الترغيب ٥٩٧؛ أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (٣٦٢/٣)، والطبراني (٤٤٦/١٢) (١٣٦٢١) مطولاً، وابن حبان (١٠٥١) باختلاف يسير.

٧٧ الأحاديث الواردة في هذا الباب إمّا ضعيفة أو إسنادها ضعيف.

<sup>7</sup>۸ ضيعيف؛ ضعَّفَه الشيخ الألباني [رواية (أم عمارة بنت كعب الأنصارية)] في ضعيف الترغيب ٦٥٥ و رواية (مولاة ليلي)] في ضعيف الترمذي ٧٨٤، أخرجه الترمذي ٧٨٤ واللفظ له، وابن ماجه ١٧٤٨.

وفي رواية: "الصائمُ إذا أُكِلَ عندَه الطعامُ، صلَّتْ عليه الملائكةُ" "، وفي رواية: "إنَّ الصائمُ إذا أُكِل عِندَه صلَّتْ عليه المَلائكةُ حتَّى يَفْرَغوا"، وفي رواية: "إنَّ الصائمَ إذا أُكِل عِندَه صلَّتْ عليه المَلائكةُ حتَّى يَقْرُغوا"، وربما قال: "حتَّى يَقْضُوا أَكْلَهم" "، وفي رواية: "الصَّائمُ إذا أُكِلَ عندَهُ صلَّت عليهِ الملائِكَة" ".

٦٩ ضعيف؛ ضعَّفَه الشيخ الألباني [رواية (أم عطية نسيبة بنت كعب)] في ضعيف ابن ماجه ٣٤٢، أخرجه ابن ماجه ٨٤٢.

٧٠ ضيعيف؛ ضعَّفَه الشيخ الألباني [رواية (أم عمارة بنت كعب الأنصارية)] في السلسلة الضعيفة ١٣٣٢، وفي تخريج مشكاة المصابيح ٢٠٢٤.

٧١ إسناده ضعيف؛ ضعَّفَ الشيخ الألباني إسناده [رواية (أم عمارة بنت كعب الأنصارية)] في تخريج صحيح ابن خزيمة ٢١٣٩، وفي تخريج صحيح ابن خزيمة ٢١٣٩ مع زيادة: "حتى يفرَغوا أو يَقضوا أكلَهُ".

#### أعمال يجري ثوابها بعد الممات

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْم يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ" ٧٢، وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرِ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ" ٧٣، وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كلُّ ميِّتٍ يُختَمُ على عملِهِ إِلَّا الَّذي ماتَ مرابطًا في سبيلِ اللَّهِ فإنَّهُ ينمي لَهُ عملُهُ إلى يومِ القيامةِ ويأمَنُ فتنةِ القبرِ"، وسمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يقولُ: "المجاهدُ من جاهدَ نفسَهُ" ٧٤، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، أنَّه كان في الرِّباطِ ففزعوا إلى السَّاحلِ ثمَّ قيل: لا بأسَ فانصرَف النَّاسُ وأبو هُريرةَ واقفُّ فرَّ به إنسانٌ فقال: ما يوقِفُك يا أبا هُريرةَ فقال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: "مَوقِفُ ساعةٍ في سَبيلِ اللهِ خَيرٌ من قِيامِ لَيلَةِ القَدْرِ عند الحَجَرِ الأَسْوَدِ" ٧٠، وَعَنْ أَبِي أمامة الباهلي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

٧٢ مُسْلِمٌ ١٦٣١.

٧٣ مُسْلِمٌ ١٩١٣.

٧٤ صححه الشيخ الألباني؛ صحيح الترمذي ١٦٢١؛ أخرجه أبو داود (٢٥٠٠)، والترمذي (١٦٢١) واللفظ له، وأحمد (٢٣٩٥١).

٥٥ صححه الشيخ الألباني؛ صحيح الجامع ٦٦٣٦، وفي صحيح الترغيب ١٢٢٣؛ أخرجه ابن حبان (٤٦٠٣)،
 والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (٤٢٨٦) واللفظ لهما، والديلمي في ((الفردوس)) (٦٥٢٤) باختلاف يسير.

"أربعٌ تَجري عليهم أُجورُهم بعدَ المَوتِ: رَجُلٌ مات مُرابطًا في سَبيلِ اللهِ، ورَجُلُ عَلَّمَ عِلمًا فَأَجْرُه يَجِري عليه ما عُمِلَ به، ورَجُلٌ أُجرى صَدقةً فأجْرُها يَجري عليه ما جَرَتْ عليهم، ورَجُلٌ تَرَكَ وَلدًا صالحًا يَدْعو له" ٧٦، وفي رواية: "أربعةٌ تَجري عليهم أُجورُهم بعدَ المَوتِ: مُرابطٌ في سَبيلِ اللهِ، ومَن عَمِلَ عملًا أُجريَ له مِثلُ ما عَمِلَ، ورَجُلُ تَصدَّقَ بصَدقةٍ فأجْرُها له ما جَرَتْ، ورَجُلُ تَرَكَ وَلدًا صالحًا فهو يَدْعو له" ٧٧، وفي رواية: "أربعةٌ تجري عليهم أجورُهم بعد الموتِ: من ماتَ مرابطًا في سبيلِ اللهِ، ومن علَّم عامًا أُجريَ له عملُه ماعُمِلَ به، ومن تصدَّق بصدقةٍ فأجرها يجري له ما وجدت، ورجلٌ ترك ولدًا صالحًا فهو يدعو له" ٧٨، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ ما يلحَقُ المؤمنَ مِنْ عملِهِ وحسناتِهِ، بعدَ موتِهِ، عامًا نشرَهُ، وولدًا صالحًا تركَهُ، ومصحفًا ورَّثَهُ، أوْ مسجِدًا بناهُ، أوْ بيتًا لابْنِ السبيلِ بناهُ، أوْ نهرًا أجراهُ، أوْ صدَقَةً أخرجَها مِنْ مالِهِ في صحَّتِهِ وحياتِهِ، تلحقُهُ مِنْ بعدِ موتِهِ" ٧٩، وفي رواية: "إِنَّ مِمَّا يلحقُ المؤمنَ من عملِهِ وحسناتِه بعدَ موتِه عِلمًا علَّمَه ونشرَه وولدًا صالحًا تركه ومُصحفًا ورَّثُه أو مسجِدًا بناهُ أو بيتًا لابنِ السَّبيلِ بناهُ أو نَهرًا أجراهُ أو صدَقةً

٧٦ قال عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط: [صحيح لغيره]، في تخريج المسند ٢٢٣١٨؛ أخرجه أحمد (٢٢٣١٨)
 واللفظ له، والبزار كما في ((مجمع الزوائد)) للهيثمي (١٧٢/١)، والطبراني (٢٤٣/٨) (٧٨٣١).

٧٧ قــال عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط: [صحيح لغيره]، في تخريج المسند ٢٢٢٤٧؛ أخرجه أحمد (٢٢٢٤٧) واللفظ له، والبزاركما في ((مجمع الزوائد)) للهيثمي (١٧٢/١)، والطبراني (٢٤٣/٨) (٧٨٣١).

٧٨ حَسَّنَه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ٨٧٧؛ أخرجه أحمد (٢٢٣٠١).

٧٠ حَسَّنَه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ٢٢٣١.

أخرجها من مالِه في صِعَّتِه وحياتِه يَلحَقُهُ من بعدِ موتِهِ" أَن وَعُن أَنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سبعٌ يَجري للعبدِ أجرُهُنَّ، وهو في قبرِه بعدَ موتِه: مَن علَّمَ علمًا، أو أجرَى نهرًا، أو حفر بِئرًا، أو غرَسَ نخلًا، أو بنى مسجِدًا، أو ورَّثَ مُصحفًا، أو ترَكَ ولدًا يستغفِرُ لهُ بعد موتِه "أَ، وفي رواية: "سبعٌ يجري للعبدِ أجرُهنَّ وهو في قبرِه بعد موتِه: من علم علمًا، أو كرى نهرًا، أو حفر بئرًا، أو غرس نخلًا، أو بنى مسجدًا، أو ورَّث مصحفًا، أو ترك ولدًا يستغفرُ له بعد موتِه "أُ.

- الصَدَقَةُ الجَارِيَة.
- تعليم الناس العلم النافع: مَنْ عَلَّمَ أُو نَشَرَ عِلمًا يُنْتَفَعُ بِهِ: نشر العلم وكتابته، والدعوة إلى الله؛ (كانوا يقولون: "يموت العالم ويبقى كتابه"، بينما الآن حتى صوت العالم يبقى مسجلاً في الأشرطة المشتملة على دروسه العلمية، ومحاضراته النافعة، وخطبه القيمة؛ فينتفع بها أجيال لم يُعاصروه ولم يكتب لهم لُقِيُّه).

٨٠ حَسَّنَــه الشـــيخ الألباني في صحيح ابن ماجه ٢٠٠، وفي صحيح الترغيب ٧٧ و١١٢ و ٢٧٥ باختلاف يسير،
 وحَسَّنَ أسناده في أحكام الجنائز ٢٢٤، وفي تخريج مشكاة المصابيح ٢٤٥ باختلاف يسير.

٨١ حَسَّنَـه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ٣٦٠٢؛ أخرجه البزار (٧٢٨٩)، وابن أبي داود في ((المصاحف)) (ص٣٦٣)، وابن حبان في ((المجروحين)) (١٨١/٢) باختلاف يسير.

٨٢ قال عنه الشيخ الألباني: [صحيح لغيره]، في صحيح الترغيب والترهيب ٧٣ و٢٦٠٠؛ أخرجه البزار (٧٢٨٩)،
 وابن حبان في ((المجروحين)) (١٨١/٢)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (٣٤٤٩) واللفظ له.

- الوَلَد الصَالِح يَدْعُو لَهُ: تربية الأبناء على الصلاح وحسن تأديبهم.
  - الَّذي ماتَ مرابطًا في سبيلِ اللهِ.
  - أُجرَاء أو كري نهر: شق جداول الماء من العيون والآبار.
    - حفر الآبار.
    - غرس النخل.
    - بناء المساجِد التي هي أحب البقاع إلى الله.
      - تُوْرِيث المصاحف.
      - بناء بيتٍ لابن السبيلِ.

### صلوات يجري ثوابها بأضعاف كثيرة

- الإكثار من الصلاة في الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى (إن أمكن ذلك): الصلاة في المسجد الحرام عائة ألف صلاة والصلاة في المسجد النبوي بالف صلاة والصلاة في المسجد الأقصى عائتين وخمسين صلاة: عَن اِبْن الله عليه وَسَلّم: "صَلَاةٌ فِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: "صَلَاةٌ فِي الله عَنْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَسَاجِدِ إِلّا الْمَسْجِدَ اَخْرَام، وَصَلَاةٌ فِي الْمُسْجِدِي هذا عِلْهُ عَنْهُ أَنّهُ سأل رسولَ الله صلّى الله مَلَّ الله عليهِ وسلّم عَن الصَّلاةِ في بَيتِ المقدِسِ أفضلُ أو في مسجِدِ رسولِ اللهِ صلّى الله عليهِ وسلّم عَن الصَّلاةِ في بَيتِ المقدِسِ أفضلُ أو في مسجِدِ رسولِ اللهِ صلّى الله عليهِ وسلّم عَن الصَّلاةِ في بَيتِ المقدِسِ أفضلُ من أربعِ صلواتٍ فيهِ، ولنِعْمَ المصلّى، هو أرضُ المَحشرِ والمنشَر، وليأتينَ على النَّاسِ زمانُ ولقَيْدُ سَوطِ أو قال: قوسِ الرَّجلِ حَيثُ يرى مِنهُ بيتَ المقدسِ؛ خيرٌ لهُ أو أحبَّ سَوطِ أو قال: قوسِ الرَّجلِ حَيثُ يرى مِنهُ بيتَ المقدسِ؛ خيرٌ لهُ أو أحبَّ الله مِنَ الدُّنيا جميعًا" أُه.
- المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد: عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ: "صَلاَةٌ مَعَ الإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَسْسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ: "صَلاَةٌ مَعَ الإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَسْسٍ وَعِشْرِينَ صَلاَةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ" ٥٠، وَفِي رواية: "فَضْلُ صَلاَةِ الجُمِيعِ عَلَى صَلاَةِ الْوَاحِدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً، وَتَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلاَةِ الْوَاحِدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً، وَتَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلاَةٍ

٨٣ صححه الشيخ الألباني؛ صحيح الجامع ٣٨٤١.

٨٤ صححه الشيخ الألباني؛ صحيح الترغيب ١١٧٩.

٨٥ مُتَّفَقٌ عَلَيه: الْبُخَارِيُّ ٦٤٨ بمعناه مطولاً، مُسْلِمٌ ٦٤٩ واللفظ له.

الصُّبْحِ". يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} أَمَّ مَشْهُودًا} أَمَّ مَشْهُودًا} أَمْ مَنْهُمُودًا أَمْ مَنْهُمُودًا أَمْ مَنْهُمُودًا أَمْ مَنْهُمُ مَا الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمُودًا أَمْ مَنْهُمُودًا أَمْ مَنْهُمُ مَا الله مَنْهُمُودًا أَمْ مَنْهُمُ مَا اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ مَنْهُمُ مَا اللهُ مَنْهُمُ اللهُ مَنْهُمُ اللهُ مَنْهُمُ اللهُ مَنْهُمُ اللهُ مَنْهُمُ اللهُ مَنْهُمُ اللهُ اللهُ مَنْهُمُ اللهُ مَنْهُمُ اللهُ المُ اللهُ ال

- أداء النافلة في البيت أو في مكان لا يراه فيه أحدُّ: عَن صهيب بن سنان الرومي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّم: "صلاةُ الرجلِ تَطوُّعًا حيث لا يَراهُ الناسُ تَعدِلُ صلاتَهُ على أعْيُنِ الناسِ خمسًا وعِشرينَ" ^^، وَعن رجل من الصحابة: "فضلُ صَلاةِ الرجلِ في بَيتِه على صلاتِهِ حيثُ يراهُ الناسُ، كفضلِ الفَريضَةِ على التَّطَوُّعِ" ^ ، وَعَنْ بَيتِه على صلاتِهِ حيثُ يراهُ الناسُ، كفضلِ الفَريضَةِ على التَّطَوُّعِ" أَلَّهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّم: "صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزيدُ على صلاتِه وحدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ وسلَّمَ: "صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزيدُ على صلاتِه وحدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ درجةً، فَإِذَا صَلاَهُ اللهُ عَلْمَ وُضوءَها وَرُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، بَلَغَتْ صلاتُهُ حَمْسِينَ درجةً، فَإِذَا صَلاَهُ اللهُ عَلْمَ وُضوءَها وَرُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، بَلَغَتْ صلاتُهُ خَمْسِينَ درجةً" . .
- صلاة المرأة في بيتها: [صلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي]؛ و["قد يقول قائل: كيف يكون خيراً وهذه مائة ألف صلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي بألف أو خير من ألف؟

٨٦ مُتَّفَقٌ عَلَيه: الْبُخَارِيُّ ٤٧١٧ واللفظ له و٦٤٨ و٦٤٩ باختلاف يسير، مُسْلِمٌ ٦٤٩.

٨٧ مُتَّفَقٌ عَلَيه: الْبُخَارِيُّ ٦٤٥ واللفظ له، مُسْلِمٌ ٦٥٠.

٨٨ صححه الشيخ الألباني؛ صحيح الجامع ٣٨٢١.

٨٩ صحيح موقوف: صححه الشيخ الألباني موقوفا؛ صحيح الترغيب والترهيب ٤٤١.

٩ صححه الشيخ الألباني؛ صحيح الجامع ٣٨٢٤.

نقول: هناك كمية وهناك كيفية، فالأجر في كيفيته وضخامته في بيتها يقابل العدد الحاصل بالكثرة، ثم إنّه قد يقول قائل: إنّ المرأة إذا صلت في المسجد الحرام لا يحصل لها مائة ألف صلاة أو في المسجد النبوي لا يحصل لها أن تكون صلاتها خيراً من ألف صلاة؛ لأنّ المخاطب بذلك أهل المساجد، ومن أهل المساجد؟ الرجال دون النساء؛ ولذلك يقع في النفس شك لو صلت المرأة في المسجد الحرام هل تنال مائة ألف؟ ولو صلت في المسجد النبوي هل صلاتها خير من ألف صلاة؟ هذا محل نظر ومحل تأمل؛ لأنّ المخاطب في فضل المساجد هم أهل المساجد وهم الرجال، أما المرأة فبيتها خير لها من المسجد حتى من المسجد الحرام ومن المسجد النبوي" ١]، {وهذا لا يعني أنَّها لا يجوز لها أن تصلي في المساجد، بل إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قد نهى الرجال أن يمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد، فعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: قال رسول الله صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ: "لا تَمْنَعُوا إماءَ اللَّهِ مَساجِدَ اللَّهِ" ١٠، زاد أبو "وبيوتُهنَّ خيرٌ لَهنَّ" ٣٠}: عن أمِّ مُميدٍ امرأةِ أبي مُميدٍ السَّاعديّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهَا جَاءِت النبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أُحِبُّ الصَّلاةَ معك، قال: "قد عامِثُ أنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاةَ مَعى، وصَلاتُكِ في بَيتِكِ خيرٌ لَكِ من صَلاتِكِ في مُجْرُتِكِ، وصَلاتُكِ في مُجْرُتِكِ خيرٌ من صَلاتِكِ في

٩١ الشيخ محمد بن صالح العثيمين / سلسلة اللقاء الشهري / اللقاء الشهري-br-٠٧ / فتاوى المرأة / أيهما أفضل صلاة المرأة في بيتها أو في المسجد الحرام؟

٩٢ مُتَّفَقٌ عَلَيه: الْبُخَارِيُّ ٩٠٠، مُسْلِمٌ ٤٤٢.

٩٢ صححه الشيخ الألباني؛ صحيح أبي داود ٥٦٧.

دَارِك، وصَلاتُكِ فِي دَارِكِ خيرٌ لَكِ مِن صَلاتِكِ فِي مسجدِ قَوْمِكِ، وصَلاتُكِ فِي مسجدِ قَوْمِكِ خيرٌ لَكِ مِن صَلاتِك فِي مسجدِي"، قال: فَأَمَرَتْ فَبُني في مسجدٌ فِي أقصى شيءٍ من بيتها أو أظلَمِه، فكانت تصلّي فيه حتى لَقِيَت للله عزَّ وجلَّ ''، قال السندي: [قوله: "وصَلاتُكِ في بَيتِكِ"، المراد بالبيت: المخزن الذي يكون في الحجرة، والمراد بالحجرة: ما هو أوسع من ذلك، فالحاصل أنّه كلما كان المحل أضيق وأستر، فصلاة المرأة فيه أولى ما هو أوسع، والله أعلم.]، وعَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ النّبِي صلّى اللهُ عليه وسلّم قَالَ: "صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِها فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِها فِي بَيْتِها وَصَلاتُها فِي بَيْتِها أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِها فِي بَيْتِها أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِها فِي بَيْتِها أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِها فِي بَيْتِها" ''.

حجرتها: المراد بها صحن الدار التي تكون أبواب الغرف إليها، ويشبه ما يسميها الناس الآن بـ (الصالة) وهو أدنى حالا من البيت. مخدعها: هو كالحجرة الصغيرة داخل الحجرة الكبيرة، تحفظ فيه الأمتعة النفيسة.

<sup>96</sup> صحح الشيخ أحمد شاكر في المحلى ١٣٣/٣، والألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (١/ ١٣٥)، وحَسَّنَه الشيخ الله الشيخ الله في صحيح ابن خزيمة ١٦٨٩ وفي صحيح الموارد ٢٨٦، وقال عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريج صحيح ابن حبان ٢٢١٧: حديث قوي؛ أخرجه أحمد (٢٧٠٩٠)، وابن خزيمة (١٦٨٩)، وابن حبان (٢٢١٧).

٩٥ صححه الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (١/ ١٣٦)؛ رواه أبو داود (٥٧٠) والترمذي (١١٧٣).

### كَيْفَ تَعْصِدُ مَلَايِينِ الْحَسَنَاتِ

الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات: الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات من سُنَن الأنبياء والمرسلين الكرام، ومن دعائهم؛ فقد دعا به نوح عليه السلام، فقال: ((رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ)) [نوح: ٢٨]، ودعا به إبراهيم عليه السلام فقال: ((رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ)) [إِبْرَاهِيم: ٤١]، وأمر اللهُ سبحانه وتعالى عَزَّ وَجلَّ نبيَّه مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يدعو به -وأمته داخلة في خطابه- فقال: ((فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ)) [مُحَمَّد: ١٩]، وهو الدعاء الدائب لملائكة الرحمن الحاملة لعرشه والمقربين حوله، كما قال تعالى عَزَّ وَجلَّ: ((الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ جِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ)) [غافر: ٧]، وحكاه الله تعالى عَزَّ وَجلَّ عن المؤمنين الصادقين المخلصين، فهو أمارة الاتباع الصحيح لخُطى السلف الصالح فقال تعالى عَزَّ وَجلَّ: ((وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ)) [الحَشْر: ١٠]، فالاستغفار للمؤمنين

يُسلِّم القلب من الدغل والحسد، وكما أنَّ الاستغفار مطهرة لقلب صاحبه؛ فإنّه جالب لمحبة المؤمنين، ومروّض شهاس نفوسهم؛ وذاك ما أرشد الله إليه نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في طريق تأليف قلوب المؤمنين وانعطافها له إذ يقول تعالى عَزَّ وَجلَّ: ((فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظً الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)) [آل عمران: ١٥٩]، وما فتئ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ممتثلاً أمر ربه باستغفاره لأهل الإيمان بكافة شرائحهم أحياءً وأمواتاً؛ إذ كان يدعو صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاته للميت قَائلاً: "اللَّهُمَّ اغفِر لحيّنا وميّتِنا، وصغيرنا وَكبيرِنا، وذَكَرنا وأنثانا، وشاهدِنا وغائبِنا" ٩٦، وَعن أم المؤمنين عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا، قالت: لَمَّا رأَيْتُ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِيبَ النَّفْسِ، قلتُ: "يا رسولَ اللهِ ادعُ اللهَ لي"، قال: "اللَّهمَّ اغفِرْ لِعائشةَ ما تقدَّم من ذنبها وما تأخَّر وما أسرَّتْ وما أعلنَتْ"، فَضَحِكَتْ عائشةُ حتى سقَط رأسُها في حِجرِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِ الضَّحِكِ فقال: "أَيْسُرُّكِ دُعائي؟"، فقالتْ: "ومالي لا يَسُرُّني دُعاؤُكَ"، فقال: "والله إنَّها لَدَعْوتي الأُمَّتي في كلِّ صلاةٍ" ٧٠، وَعن عبادة بن الصامت

<sup>97</sup> حديثُ صحيح؛ صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (٣٢٠١) واللفظ له، والترمذي بعد حديث (١٠٢٤)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (١٠٩٠)، وابن ماجه (١٤٩٨) و (١٢٢٦)، وأحمد (٨٨٠٩)، وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد ٤٨٧/١، وفي تخريج سنن أبي داود ٣٢٠١.

إسناده حسن: حَسَّن الشيخ الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة ٥/٣٢٤، ورواه ابن حبان في صحيحه
 (السلسلة الصحيحة)) بلفظ "في حجرها" مع إختلاف يسير، وحسَّنَ إسناده الأرناؤوط والألباني في ((السلسلة الصحيحة))
 (٢٢٥٤).

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قال : سمعت رسول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "مَنِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الصلاة روى ابن أبي شيبة عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الصلاة عَلَى الْمَيْتِ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَحْيَائِنَا وَأَمْوَاتِنَا الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِمْ، وَأَلِفْ بَيْنَ قُلُوبِمْ، وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُومُنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَا وَمُنَاتَ؟، قالَ نعم، قد أُمر النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَا وَمُنَاتَ؟، قالَ نعم، قد أُمر النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمِنْ وَمُؤْمِنُ وَمِينَاتَ وَلِي اللهُ وَمِنْ وَمُ الللهُ وَمِنْ وَمُؤْمِنِينَ وَلِهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ وَلِي اللْمُؤْمِنِينَ وَلَّالِهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِي اللْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَاتِ وَالْمُؤْمِنُ وَلِي الْمُؤْمِنِينَاتَ وَالْمُؤْمِنِينَاتِ وَالْمُؤْمِنُونِ وَلَمُؤْمِنُ وَلِمُؤْمِلُومُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَالْمُؤْمِنِينَاتِ وَالْمُؤْمِنِ

رواه الطبراني في "مسند الشاميين" (٢٣٤/٣) رقم (٢١٥٥) من طريق بكر بن خنيس عن عتبة بن حميد عن عيسي بن سنان عن يعلى بن شداد بن أوس عن عبادة بن الصامت [وعيسي بن سنان: ضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن معين في رواية {انظر "تهذيب التهذيب" (٢١٢/٨)}، وعتبة بن حميد: قال فيه أحمد: ضعيف ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وأمّا بكر بن خنيس فأكثر كامة المحدثين على تضعيفه ونكارة حديثه {انظر "تهذيب التهذيب" (٤٢٨/١)}، وقد تفرَّد بروايته الطبراني في مسند الشاميين، وليس في إسناده أحد من الحُفَّاظ المشهورين؛ بل فيه ثلاثة رواة ضعفاء متتالون؛ وهم: بكر بن خنيس، وعتبة بن حميد، وعيسى بن سنان؛ يُنظر: تراجم الرواة الثلاثة في كتاب ((ميزان الاعتدال في نقد الرجال))؛ للذهبي (١/ ٣٤٤) و (٣/ ٢٨) و (٣/ ٣١٢)]، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢١٠/١٠): إسناده جيد، وحسنه الألباني في صحيح الجامع: ٦٠٢٦، وليس في هذا الحديث زيادة (الأحياء منهم والأموات)، ولكن قال صاحب كشف الخفاء [(كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس}؛ المؤلف: العجلوني، إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي]: {550- "اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات."؛ قال النجم: رواه أبو الشيخ عن عامر الشعبي أنّه قال :ما من دعوة أحب إلى الله عز وجل من أن أقول: "اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات". ثم قال : "فإنّى أرجو أن يرد الله عليه بكل مؤمن ومؤمنة في بطن الأرض أو على ظهرها". ورواه الطبراني عن سمرة: "كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات"، زاد في رواية: "الأحياء منهم والأموات".}.

حدیث رقم ۱۱۱۸۵ من کتاب مصنف بن أبي شیبة - کِتَابُ الْجِنَائِزِ.

بذلك، فإنَّ ذلك الواجبَ على الناس، قال الله لنبيِّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ))، قلتُ: أفتدع ذلك في المكتوبة أبداً؟، قال: لا. قلت: فبِمَن تبدأ، بنفسك أم بالمؤمنين؟، قال: بل بنفسى، كَما قال الله: ((وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ))" "، ويقول ابن القيم: "والجميعُ مشتركون في الحاجة بل في الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه ورحمتِه، فكما يُحبُّ -أي المسلم- أن يَستغفرَ له أخوه المسلمُ، كذلك هو أيضاً ينبغي أن يستغفرَ لأخيه المسلم، فيصير هِجِيراه [دأبُه وعادتُه]: (ربِّ اغفر لى ولوالديُّ وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات)، وقد كان بعضُ السلف يستحبُّ لكلِّ أحدٍ أن يُداوم على هذا الدعاء كلُّ يوم سبعين مرَّة، فيجعل له منه ورداً لا يُخلُّ به، وسمعتُ شيخَنا -أي ابن تيمية- يذكرُه، وذكر فيه فضلاً عظياً لا أحفظه، وربَّا كان مِن جملة أوراده التي لا يُخلُّ بها، وسمعتُه يقول: إنَّ جعلَه بين السجدتين جائزٌ، فإذا شهدَ العبدُ أنَّ إخوانه مصابون بمثل ما أُصيب به، محتاجون إلى ما هو محتاج إليه لم يمتنع من مساعدتهم إلاَّ لفرطِ جهله بمغفرة الله وفضلِه، وحقيقٌ بهذا أن لا يُساعَد، فإنَّ الجزاء من جنس العمل" ١٠١، فالاستغفار للمؤمنين أعظم معروف يُسدى لهم؛ لتضمنه طلبَ الله لهم بمحو سيئاتهم وسترهم دون هتك، وهي أعظم دعوة يُدعى لهم بها؛ إذ هي الدعوة الوحيدة التي أمر النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يدعو بها للمؤمنين، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وبركة ذلك الاستغفار

١٠٠ رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٢١٧/٢)، (٣١٢٢)، وإسناده صحيح.

١٠ ابن القيم: "مفتاح دار السعادة" (٢٩٨/٢) و (٨٤٥-٨٤٤).

عظيمة، إذ يُرجى أن يحظى ذلك المستغفر بإجابة دعائه واستغفار الملك له بعدد أولئك المؤمنين [مليارات الدعوات في بضع ثوانٍ]، ولا نكارة في ذلك؛ إذ فضل الله واسع، وعطاؤه غدق، لا يحده تصور أو حسبة بشر، يقول النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: "دَعْوَةُ المَرْءِ المُسْلِمِ لأَخِيهِ بظَهْرِ الغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ مُوكَلٌ كُمًّا دَعَا لأَخِيهِ بخَيْرٍ، قالَ المَلَكُ المُوكَلُ بهِ: آمِينَ وَلَكَ بوِتْلُ الله عَنَّ وجلً من أن بوشلُ الله عزَّ وجلَّ من أن بوشلُ إلله على الله عزَّ وجلَّ من أن أقول: (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات)؛ فإني أرجو أن يرد الله عليه بكل مؤمن ومؤمنة في بطن الأرض أو على ظهرها"، وقال ابن عطية: "واجبُ على كل مؤمن أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإني أرجو عطية: "واجبُ على كل مؤمن أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات،

فيُستَحب لجميع المسلمين الدعاء بالمغفرة لإخوانهم المسلمين، الأحياء منهم والميتين، ولا شك أنّ الملائكة ستؤمن على دعائه وسيأتيه مثل ما دعا به.

• فضائل قراءة وختم القرآن: لو ختمت القرآن مرةً لَنِلتَ أكثر من ثلاثة ملايين حسنة، فقد ذكر ابن كثير في تفسيره عن مجاهد -رحمه الله- أنه قال :هذا ما أحصيناه من القرآن، وهو ثلاثمائة ألف حرف وأحد وعشرون ألف حرف ومائة وثمانون حرفًا، وقال الفضل عن عطاء بن يسار: ثلاثمائة

۱۰۲ مُسْلِمٌ ۸۸ - ۲۷۳۲.

١٠٣ المحرر الوجيز؛ لابن عطية ٥/ ١١٦.

• فضائل القيام في اللّيل بِعَشْرِ آيَاتٍ، أُو بِائَةِ آيَةٍ، أُو بِأَلْفِ آيَةٍ مِن مِن القيام في اللّيل منجاة من مِن القرآن: قراءة القرآن والقيام بِعَشرِ آياتٍ منه في الليل منجاة من الغفلة، وهذا ثابت في صحيح السنة كما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ:

۱۰۶ تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) ۱-٤ ج١٠/١٠.

المعدد الخامع ١٠٥٠ وفي تخريج مشكاة المصابيح ١٠٥٠ وفي تخريج مشكاة المصابيح ٢٠٧٩، وفي تحديثُ صحيح الجامع ٢٤٦٩؛ أخرجه الترمذي (٢٩١٠) واللفظ له، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (٢٦٣/٦)، والبيه في ((شعب الإيمان)) (١٩٨٣) باختلاف يسير، وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد ٢٢٨/١.

<sup>1.</sup>٦ حديثُ حسنٌ صحيحُ: أخرجه الشيخ الألباني في تخريج صحيح الترمذي ٢٩١٤؛ أخرجه أبو داود (١٤٦٤)، والترمذي ٢٩١٤) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٨٠٥٦)، وأحمد (٦٧٩٩).

#### • فضائل قراءة سور وآيات القرآن:

سورة الفاتِحة: عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمُمَا الله عليه وسلم فَلَمْ أُجِبْهُ، الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ أُجِبْهُ،

١٠٧ حديثٌ صحيح: أخرجه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب ٦٤٠؛ أخرجه الحاكم (٢٠٤١)، والبيهقي في (شعب الإيمان)) (٢١٩٢).

١٠٨ حديثُ صحيحُ: أخرجه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ٦٤٣٩؛أخرجه أبو داود (١٣٩٨)، وابن خزيمة (١١٤٤)، وابن حزيمة (١١٤٤)، وابن حبان (٢٥٧٢).

١٠٩ الْبُخَارِيُّ ٥٠٢٧.

١١٠ مُتَّفَقٌ عَلَيه: الْبُخَارِيُّ ٤٩٣٧، ومُسْلِمُ ٧٩٨.

فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِي كُنْتُ أُصَلِّي. فَقَالَ: "أَلَمْ يَقُلِ اللّهُ: ((اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ))"، ثُمُّ قَالَ لِي: "لأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِي أَعْظَمُ السُّورِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ". ثُمُّ أَخَذَ بِيَدِي، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ الْقُرْآنِ قَبْلَ أَلَمْ تَقُلْ "لأُعَلِمَتَكُ سُورَةً هِي أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ". قَالَ: "((الحُمْدُ لِلّهِ لَهُ أَلَمْ تَقُلْ "لأُعَلِمَتَكَ سُورَةً هِي أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ". قَالَ: "((الحُمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)) هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ" ""، وَعَنِ ابْنِ عَبْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّيِي صلى الله عليه وسلم سَمِعَ نقيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتِحَ الْيَوْمَ وَسلم سَمِعَ نقيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتِحَ الْيَوْمَ وَسلم سَمِعَ نقيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتِحَ الْيَوْمَ وَسلم سَمِعَ نقيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتِحَ الْيَوْمَ فَسَلَمْ وَقَالَ أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤَتَّهُمَا نَبِيُّ قَبْلَكَ فَاتِحَةً قُطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ فَسَلَمَ وَقَالَ أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤَتَّهُمَا نِيُّ قَبْلَكَ فَاتِحَةً اللّهَ وَقَالَ وَلَا الْمَثَوْمِ مِنْهُمَا إِلاَّ أُعْطِيتَهُ" ". .

آية الكُوسي: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ وَكَلنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْتُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ عَليه وسلم بَحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْتُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم -فَقَصَّ الحُدِيثَ- فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأُ آيَةَ الْكُوسِيِّ لَنْ يَرَالَ مَعَكَ مِنَ اللهِ حَافِظُ وَلاَ يَقْرَ بُكَ شَيْطَانُ حَتَّى تُصْبِحَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبُ شَيْطَانُ حَتَّى تُصْبِحَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبُ ذَاكَ شَيْطَانٌ " ""، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضيَ الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى ذَاكَ شَيْطَانٌ " ""، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضيَ الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلم: "مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُوسِيّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعُهُ مِنْ الله عليه وسلّمَ: "مَنْ قَرَأً آيَةَ الْكُوسِيّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعُهُ مِنْ الله عليه وسلّمَ: "مَنْ قَرَأً آيَةَ الْكُوسِيّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعُهُ مِنْ

١١١ الْبُخَارِيُّ ٤٤٧٤.

١١٢ مُسْلِمٌ ٨٠٦.

١١٣ الْبُخَارِيُّ ٥٠١٠.

دُخُولِ اَجْنَةِ إِلَّا اَلْمَوْتُ " "، وَعَنْ أُبِي بْنِ كَعْبِ رضي الله عنه، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟"، قَالَ: قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟"، قَالَ: قُلْتُ {اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحُيُّ الْقَيُّومُ}، قَالَ: فَطْرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: "وَاللّهِ لِهَنْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ " ".

خواتيم سورة البقرة: عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَرَأَ هَاتَيْنِ الآَيْتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَسُلَى اللهِ صلى الله عليه وسلم عنه النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الله كَتَبَ كتابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ الله عليه وسلم قال: "إنَّ الله كَتَبَ كتابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِأَلْفِي عَامٍ، أَنْزَل مِنْهُ آيَتَيْنِ، خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، ولا يُقْرَآنِ فِي دَارٍ تَلاَثَ لَيَالِ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانُ" "".

سورة الإخلاص: تُعَد سورة الإخلاص "ا واحدة من قصار السور، إذ أنّ عدد آياتها أربع آيات، وقراءتها مرة واحدة يعدل في الأجر والثواب قراءة

١١٥ مُسْلِمٌ ١١٥.

١١٦ قيل: كفتاه المكروه تلك الليلة، وقيل: كفتاه من قيام الليل.

١١٧ مُسْلِمٌ ٨٠٨.

١١٩ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِــنِ الرَّحِيمِ: [قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ (٤)].

ثلث القرآن الكريم: فَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَصْعَابِهِ: "أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ". فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: "اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ" "، وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟"، قَالُوا: وَكَيْفَ يَقْرَأْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ" ١٢١، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً، سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ يُرَدِّدُهَا فَامَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا [بتشديد اللام، وأصله يَتَقاللها؛ أي يعتقد أنَّها قليلة]، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ" ١٢١، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: جاءَ رجُلٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقال: إنِّي أُحِبُّ هذه السورةَ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "حُبُّكَ إِيَّاها أَدخَلَكَ الْجِنَّةَ" ١٣٣، وعن معاذ بِن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "من قرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدً } حتى يختمَها عشرَ مراتٍ بني الله له قصرًا في الجنَّةِ" ١٢٤،

١٢ الْبُخَارِيُّ ٥٠١٥.

١٢١ مُسْلِمٌ ١٢١.

١٢٢ الْبُخَارِيُّ ٦٦٤٣.

١٢٣ حديثٌ صحيحٌ: أخرجه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند ١٢٤٣٢؛ أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم (٧٧٤م)، وأخرجه موصولاً الترمذي (٢٩٠١)، وأحمد (١٢٤٣٢) واللفظ له.

١٢٤ قال عنه الشيخ الألباني: [حسن لغيره؛ في السلسلة الصحيحة ٥٨٩؛ أخرجه مطولاً أحمد (١٥٦١٠) واللفظ

وَعن أَبِي هريرة رضيَ الله عنه قال: أقبلتُ معَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم، فسمِعَ رجلًا يقرأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ فسمِعَ رجلًا يقرأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: "وجبَتْ". قلتُ: ما وجبَتْ؟، قالَ: "الجِنَّةُ" "١٥.

سورة الكافرون: عن فروة بن نوفل رضي الله عنه أنّه أنّى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ فقالَ: يا رسولَ اللّهِ علّمني شيئًا أقولُهُ إذا أوَيتُ إلى فِراشي، فقالَ: "اقرأ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَإِنَّها براءة من الشّركِ" ""، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: "قُلْ هو الله أحدٌ تعدلُ ثلثَ القرآنِ، وقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تعدلُ ربعَ القرآنِ" "".

سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ: عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلاَبِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ"، وَضَرَبَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ"، وَضَرَبَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ اللّهِ على الله عليه وسلم ثَلاَتَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ: "كَأَنَّهُمَا لَهُ عَلَى الله عليه وسلم ثَلاَتَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ: "كَأَنَّهُمَا خَرْقَانِ "" مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ غَمَامَتَانِ، أَوْ ظُلْتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ، أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ "" مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ

له، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (٩٦/٢)، والطبراني (١٨٣/٢٠) (٣٩٧)]، وقال عنه: [إسناده صحيح؛ في السلسلة الصحيحة ٢/١٣٦؛ أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (٢٨١)، من حديث أبي هريرة].

١٢٥ حديثُ صحيحُ: أخرجه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي ٢٨٩٧؛ أخرجه الترمذي (٢٨٩٧)، والنسائي (٩٩٤)، والنسائي (٩٩٤)، وأحمد (١٠٩٣٢) باختلاف يسير.

١٢٦ حديثٌ صحيحٌ: أخرجه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي ٣٤٠٣؛ أخرجه الترمذي (٣٤٠٣).

١٢٧ حديثٌ صحيح؛ أخرجه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ٤٤٠٥.

١٢٨ الحِزْقَانِ: بكــــسر الحاء المهملة وإسكان الزاي: قطيعان وجماعتان، يقال في الواحد: حزق وحزيقة أي جماعة؛ صحيح مسلم بشرح النووي.

تُعَاجًانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا" أنا، وَعَن أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ أنا الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عَبْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ أنا الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عَبْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ أنا مِنْ طَيْمِ صَوَاتَ تُحَاجَانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا صَوَاتَ تُعَاجَانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا الْبَطَلَةُ أَنَّ اللهُ عنه أَنْ رسول حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ أنا " " " وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ أنا " " " أَنْ عَبْعُلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الله عليه وسلم قال: "لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ اللهُ عليه وسلم قال: "لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ اللهُ عليه وسلم قال: "لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ اللهُ عليه وسلم قال: "لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبُيْتِ اللَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ" " " اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْفَالَةُ اللهُ الْحُمْمَا الْحَدَى اللهُ اللهُ

سورة الكهف: عَنْ الْبَرَاءِ بْنَ عَازِبِ رضي الله عنه، قال: كانَ رَجُلُ "ا يَقْرَأُ سُورَةَ الكَهْفِ، وإلى جانِبِهِ حِصانُ مَرْ بُوطٌ بشَطَنَيْنِ ""، فَتَغَشَّتُهُ سَحابَة، فَجَعَلَتْ تَدْنُو وتَدْنُو وجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه فَجَعَلَتْ قَذَكَرَ ذلكَ له فقالَ: "تِلكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بالقُرْآنِ" ""، وَعَنْ أَبِي وسلَّمَ فَذَكَرَ ذلكَ له فقالَ: "تِلكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بالقُرْآنِ" ""، وَعَنْ أَبِي

۱۲۰ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۸۰۵.

١٣٠ قالوا: سميتا الزَّهْرَاوينِ؛ لنورهما؛ وهدايتهما؛ وعظيم أجرهما؛ صحيح مسلم بشرح النووي.

١٣١ الفِرقَان: بكسر الفاء، وإسكان الراء، وهما قطيعان وجماعتان؛ صحيح مسلم بشرح النووي.

١٣٢ قَالَ مُعَاوِيَةُ بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ: السَّحَرَةُ.

١٣٣ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ٨٠٤.

١٣٤ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ٧٨٠.

١٣٥ قيل: هو أسيد بن حضير؛ فتح الباري بشرح صحيح البخاري.

١٣٦ جمع شطن - بفتح المعجمة - وهو الحبل، وقيل: بشرط طوله، وكأنه كان شديد الصعوبة؛ فتح الباري بشرح صحيح البخاري.

١٣٧ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ؛ أخرجه البخاري (٥٠١١) واللفظ له، ومسلم (٧٩٥).

الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوِّلِ [وفي رواية: "مِنْ آخِرِ"] سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ" ١٦٨، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عليه الدَّجَّالِ" ١٦٨، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَالَ: "من قرأ سورة الكهفِ في يومِ الجمعةِ، أضاء له من النورِ ما بين الجمعتينِ" ١٦٩، وفي رواية: "مَنْ قرأ سورة الكهفِ [كا أُنْزِلَتْ] كانَتْ لهُ نُورًا يومَ الجمعتينِ" ١٦٩، وفي رواية: "مَنْ قرأ سورة الكهفِ [كا أُنْزِلَتْ] كانَتْ لهُ نُورًا يومَ القيامةِ، من مَقَامِهِ إلى مكةَ، ومَنْ قرأ عشرَ آياتٍ من آخِرِها ثُمَّ خرجَ الدَّجَالُ لمْ يَضُرَّهُ، ومَنْ تَوْضًا فقال: سبحانكَ اللهمَّ وبحمدِكَ [ أشهدُ أَنْ ] لا إلهَ إلا ألهُ إلا أنتَ، أستغفرُكَ وأتوبُ إليكَ، كُتِبَ في رَقِّ، ثُمَّ جُعِلَ في طابعٍ، فامْ يُكْسَرُ إلى يومِ القيامةِ" ١٠٠.

سورة المُلْك: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ سورةً في القُرآنِ ثلاثونَ آيةً شفَعت لِصَاحِبِهَا حَتَّى غُفِرَ لَه تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ" أنا، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم لا يَنامُ حتى يَقرأَ { الم تَنْزِيلُ } السَّجْدةِ، و { تَبَارَكَ اللهِ صلَّى الله عنه قال: "من قرأ الّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ }" أنا، وعن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال: "من قرأ الّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ }" أنا، وعن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال: "من قرأ

١٣٨ مُسْلِمٌ ٨٠٩.

١٣٩ حديثٌ صحيحٌ: أخرجه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ٦٤٧٠، وفي صحيح الترغيب ٧٣٦.

<sup>1</sup>٤٠ قال عنه الشيخ الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ السلسلة الصحيحة ٢٦٥١.

١٤١ حـديثُ صحيحُ: صَعَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح ابن ماجه ٣٠٦٨.

<sup>167</sup> حـــديثُ صحيحُ: صَعَّحَهُ الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند ١٤٦٥٩؛ أخرجه الترمذي (٢٨٩٢)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (١٠٥٤٤)، وأحمد (١٤٦٥٩) واللفظ له. وقال عنه الشيخ شعيب الألباني: صحيح لغيره في صحيح الأدب المفرد ٩١٧.

{تباركَ الذي بيدِه الملكُ} كلَّ ليلةٍ؛ منعه الله عز وجل بها من عذابِ القبرِ. وكنا في عهدِ رسولِ اللهِ نسميها: (المانعة)، وإنها في كتابِ اللهِ عز وجل سورة من قرأ بها في كلّ ليلةٍ، فقد أكثر وأطاب" "١٤".

فضل المسبحات: عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ لا يَنامُ حتَّى يقرأَ المسبِّحاتِ "ا، ويقول: "فيها آيةٌ خيرٌ من ألف آيةٍ" "ا.

١٤٣ حديثٌ حسنٌ: حَسَّنَه الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الترغيب ١٤٧٥.

المسبحات: هي السور التي تفتتح بقوله تعالى: "سبح" أو "يسبح"، وهن سور: الإسراء، الحديد، الحشر، الصف، الجمعة، التغابن، والأعلى، وفي مرقاة المفاتيح على مشكاة المصابيح للهروي، تعليقا على هذا الحديث: "عن العرباض (بكسر العين) ابن سارية أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات"؛ بكسر الباء، نسبة مجازية، وهي السور التي في أوائلها سبحان، أو سبح بالماضي، أو يسبح، أو سبح بالأمر، وهي سبعة: {سبحان الذي أسرى} [الإسراء: ۱] والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى (قبل أن يرقد)، أي ينام (يقول) استئناف لبيان الحامل له على قراءة تلك السور كل ليلة قبل أن ينام (إ فيهن)، أي في المسبحات (آية)، أي عظيمة (خير)، أي هي خير (من ألف آية) قيل: هي "لو أنزلنا هذا القرآن" وعن الحافظ ابن كثير أنّها "{هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم} [الحديد: ٣]" اهد. والأظهر أنها هي الآية التي صدرت بالتسبيح، وقال الطيبي: أخفى الآية فيها كإخفاء ليلة القدر في الليالي، وإخفاء ساعة الإجابة في يوم الجمعة محافظة على قراءة الكل؛ لئلا تشذ تلك الآية.".

١٤٥ حديثٌ حَسنٌ: أخرجه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي ٣٤٠٦.

# كيف تكسب قنطاراً من الأجر في ليلة وتكون من المقنطرين؟

كيف تكسب قنطاراً من الأجر في ليلة وتكون من المقنطرين؟ لو قُمت الليل بـ ١٠٠٠ آية لكتب لك قنطارٌ من الأجر (والقنطارُ خيرٌ من الدنيا وما فيها)؛ فَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ عِائَةِ آيَةٍ كتب مِنَ الْعَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ عِائَةِ آيَةٍ كتب مِنَ الْمُقَنْطَرِينَ " الله عليه وسلم: "مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْمُقَنْطَرِينَ " الله عليه وسلم: "مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَةٍ كتب مِنَ الْمُقَنْطَرِينَ " الله عليه وسلم: "مَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كتب مِنَ الْمُقَنْطَرِينَ " الله عنهما الله عنه الله عليه وسلم: "مَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كتب مِنَ الْمُقَنْطَرِينَ " الله عنه الله عنه الله عنه الله عليه وسلم: "مَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كتب مِنَ الْمُقَنْطَرِينَ " الله عنه اله عنه الله الله عنه اله الله عنه الله عنه

مجموع آيات جزئي عمَّ وتبارك ٩٥٥ آية [ولو أُضيفت إليها آيات سورة الفاتحة التي ستتكرر قراءتها في كل ركعة؛ لكان المجموع يتجاوز الـ ١٠٠٠ آية وهو المطلوب]، ولن يستغرق منك قراءتها سوى ٦٠ دقيقة [٧٥ دقيقة على أقصى تقدير]، يُكتب لك بها قنطارٌ من الأُجر وهو خيرٌ من الدنيا وما فيها، وتُكتَب عند الله من المُقَنْطِرِينْ.

ولو قُمت الليل بِمِائَةِ آيَةٍ لكُتِبْتَ مِنَ الْقَانِتِينَ. ولو قُمت الليل بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ تُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ.

١٤٦ حــديثُ صحيحُ: صَحَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الترغيب ٦٣٩؛ أخرجه أبو داود (١٣٩٨)، وابن خزيمة (١١٤٤)، وابن حزيمة (١١٤٤)، وابن حبان (٢٥٧٢).

## أعمال أجورها كأجر حجة

- أداء الصلاة المكتوبة في المسجد: عَنْ أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن مَشَى إلى صَلاةٍ مَكتوبةٍ وهو مُتطهِّرٌ، كان له كأجْرِ الحاجِّ المُحرِم، ومَن مَشَى إلى سُبْحةِ الضُّحى، كان له كأجْرِ المُعتمِر، وصَلاةٌ على إثرِ صَلاةٍ لا لَغوَ بيْنَهما كِتابٌ في عِليّينَ"، وقال كأجْرِ المُعتمِر، وصَلاةٌ على إثرِ صَلاةٍ لا لَغوَ بيْنَهما كِتابٌ في عِليّينَ"، وقال أبو أُمامة: "الغُدوُ والرَّواحُ إلى هذه المساجدِ مِن الجِهادِ في سَبيلِ اللهِ" ١٤٠، وفي رواية: "مَن مَشَى إلى صلاةٍ مكتوبةٍ في الجماعةِ، فهي كَحَجَّةٍ، ومَن مَشَى إلى صلاةِ تَطَوَّع، فهي كعُمْرَةٍ" ١٤٠٠.
- صلاة الضحى (صلاة الإشراق): عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ". قَالَ وَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ اللهِ الله عليه وسلم: "تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ اللهُ اللهِ عليه وسلم:

١٤٧ حـــديثُ صحيحُ: صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند ٢٢٣٠٤؛ أخرجه أبو داود (٥٥٨)، وأحمد (٢٢٣٠٤) واللفظ له.

١٤٨ حـــــديثُ حَسنٌ: حَسَّنَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الجامع ٢٥٥٦؛ أخرجه أبو داود (٥٥٨)، وأحمد (٢٢٣٠٤) بنحوه، والطبراني (١٤٩/٨) (٧٥٧٨) واللفظ له.

١٤٩ حـــديثُ صحيحُ: صَحَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الجامع ٦٣٤٦؛ أخرجه الترمذي (٥٨٦)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٧١٠).

- حضور دروس العلم في المساجد: عَنْ أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "من غدا إلى مسجدٍ لا يريدُ إلا أن يتعلَّمَ خيرًا أو يُعلِّمَه، كان له كأجرِ حاجِّ، تامًّا حجَّتُه" "١٠.
- الصلاة في مسجد قباء: عن سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنه، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ وَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِي هَذَا الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَصَلَّى فِيهِ كَانَ لَهُ عِدْلَ عُمْرَةٍ" أَنَّ وفي رواية: "مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَصَلَّى فِيهِ صَلاَةً كَانَ لَهُ كَأَجْرٍ عُمْرَةٍ" 101.
- الاعتمار في شهر رمضان: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم مِنْ حَجَيْهِ قَالَ لأُمِّ سِنَانِ الأَنْصَارِيَّةِ: "مَا مَنَعَكِ النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم مِنْ حَجَيْهِ قَالَ لأُمِّ سِنَانِ الأَنْصَارِيَّةِ: "مَا مَنَعَكِ مِنَ الحُبِّ". قَالَتْ أَبُو فُلاَنٍ ـ تَعْنِي زَوْجَهَا ـ كَانَ لَهُ نَاضِعَانِ، حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَالآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا. قَالَ: "فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي " "٥٠، وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ لإمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ لإمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ: "مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي حَبَحْتِ مَعَنَا". قَالَتْ نَاضِعَانِ كَانَا لأَبِي فُلاَنٍ

١٥٠ حـــديثُ حَسنٌ صحيحُ: أخرجهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الترغيب ٨٦؛ أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (١٥٦/٢)، والطبراني (١١١/٨) (٧٤٧٣)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (٩٧/٦) مطولاً.

١٥١ حـــديثُ صحيحُ: صَحَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح النسائي ٦٩٨.

١٥٢ حــــديثُ صحيحُ: صَحَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الترغيب ١١٨١، وفي صحيح الجامع ٦١٥٤ باختلاف يسير.

١٥٣ البخاري ١٨٦٣.

-زَوْجِهَا- حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَكَانَ الآخَرُ يَسْقِي عَلَيْهِ غُلاَمُنَا. قَالَ: "فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي" ١٥٠.

تحجيج عدد من الناس بمالك الخاص كل عام قدر الإمكان: عَنْ عَبْدِ اللّهِ بن مسعود رضي الله عنه، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَجِّةِ المبرورةِ ثُوابُ إلا خَبَثَ الْحَبْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ وليسَ للحَجَّةِ المبرورةِ ثُوابُ إلا خَبَثَ الْحَبْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ وليسَ للحَجَّةِ المبرورةِ ثُوابُ إلا الجنَّةُ " ٥٠١؛ احرص على الإكثار من عدد ججاتك ولو بدون ذهابك بنفسك الجنَّة " ١٠٠٠؛ احرص على الإكثار من عدد ججاتك ولو بدون ذهابك بنفسك إلى الحج بأن تحجج عددا من الناس من مالك الخاص كل عام؛ فإذا أردت ثواب الحج فبإمكانك أن تبحث عن أناس وتحججهم على نفقتك، فتنال ثواب الحج وأنت قاعد في بيتك.

١٥٤ مُسْلِمٌ ١٢٥٦.

١٥٥ حـــديثُ صحيحُ: صَحَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي تخريجِ مشكاة المصابيح ٢٤٥٨؛ أخرجه الترمذي (٨١٠) والفظ له، والنسائي (٢٦٣١)، وأحمد (٣٦٦٩).

### العمل الصالح في عشر ذي الحجة

"سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، أيُّهما أفضل؟

فأجاب: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر في رمضان، وليالي العشر أواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة" ١٥٦.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "وَلاَ الْجِهَادُ، إلاَّ فِي هَذِهِ"، قَالُوا وَلاَ الْجِهَادُ، قَالَ: "وَلاَ الْجِهَادُ، إلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ" ١٥٧.

- أداء الحج وهذا أفضل أعمالها.
- الصيام وبالأخص يوم عرفة لغير الحاج.
  - التهليل والتكبير والتحميد.
    - ذبح الأضحية.
  - الإكثار من الأعمال الصالحة عموماً.

١٥٦ مجموع فتاوى ابن تيمية؛ صفحة ٢٨٧.

١٥٧ البخاري ٩٦٩.

# "صائم بلا صيام، قائم بلا قيام"؛ أعمالٌ ثوابها كقيام الليل وتصلُ بصاحبها درجة الصائم القائم

أعمال يسيرة يعدل ثوابها قيام الليل، فمن فاته قيام الليل ١٥٠ أو عجز عنه، فلا يُفوت عليه هذه الأعمال لتثقيل ميزانه، وهذه ليست دعوة للتقاعس عن قيام الليل، إذ لم يفهم سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى ذلك، بل كانوا ينشطون في كل ميادين الخير، وعندما زار طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى رجلا في السحر فقالوا: هو نائم، قال: ما كنت أرى أنّ أحدا ينام في السحر ١٥٠.

- ا. أداء صلاة العشاء والفجر في جماعة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ" ١٦٠.
- 7. أداء أربع ركعات قبل صلاة الظهر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ يَعْدِلْنَ بِصَلاَةِ السَّحَرِ" ١٦١، ومن مزايا هذه

١٦١ حديثٌ حسنٌ: حَسَّنَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الجامع ٨٨٢، وفي السلسلة الصحيحة ١٤٣١؛ أخرجه ابن

<sup>10</sup>۸ عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "عليكم بقِيام الليلِ فإنه دَأَبُ الصالحينَ قبلكم، وهُوَ قُربةٌ إلى ربِّكم، ومُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئاتِ، ومَنهاةٌ عَن الإِثْمِ" [حديثُ حسنُ: حَسَّنهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي إرواء الغليل ٤٥٢، وفي تخريج مشكاة المصابيح ١١٨٤ باختلاف يسير؛ أخرجه الترمذي بعد حديث (٣٥٤٩)، وابن خزيمة (١١٣٥)، والطبراني (١٠٩/٨) (٢٤٦٦) باختلاف يسير.].

١٥٩ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم (٦/٤).

<sup>1</sup>٦٠ حديثٌ صحيحٌ: صَحَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الجامع ٦٣٤٢؛ أخرجه مسلم (٦٥٦)، والترمذي (٢٢١) باختلاف يسير، وأبو داود (٥٥٥)، وأحمد (٤٩١) واللفظ لهما.

الركعات الأربع أنّها تُفتح لها أبواب السماء، لما رواه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربعٌ قبلَ الظهر، تُفتَحُ لهنّ أبوابُ السماءِ" ١٦٢، وكمان صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحمدوس على أداء هذه الركعات، "وكان إذا فاته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الظهر" ١٦٣.

- 7. أداء صلاة التراويح كلها مع الإمام: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَــرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ" <sup>171</sup>، وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" <sup>170</sup>.
- قراءة مئة آية في الليل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَرَأَ مِئةِ آيةٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ" (١٦٠)، وقَالَ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَامَ

أبي شيبة في ((المصنف)) (٥٩٩١).

١٦٢ حديثٌ حسنٌ لغيره: أخرجه الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الترغيب ٥٨٥؛ أخرجه أبو داود (١٢٧٠)، وابن ماجه (١١٥٧) باختلاف يسير.

١٦٣ حديثٌ حسنٌ: حَسَّنَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الجامع ٤٧٥٠.

١٦٤ حديثٌ صحيحٌ: صَعَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح النسائي ١٣٦٣؛ أخرجه أبو داود (١٣٧٥)، والترمذي (٨٠٦)، والنسائي (١٣٦٤).

١٦٥ حديثُ صحيحُ: صَحَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح النسائي ٥٠٤٢؛ أخرجه البخاري (٣٧)، ومسلم (٧٥٩) عنتصراً، وأبو داود (١٣٧٢)، والترمذي (٦٨٣) باختلاف يسير، والنسائي (٢٢٠٦)، وأحمد (٩٤٤٥) واللفظ لهما، وابن ماجه (١٦٤١) مختصرا باختلاف يسير.

٦٦٦ إسناده جيد: أخرجَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي أصل صفة الصلاة ٢/٥٢٨؛ أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (١٠٥٥٣)، وأحمد (١٦٩٥٨).

بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ هِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطَرِينَ " ١٦٧، وَعَنْ تَجِيم الداريّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَرَأَ هِئَةِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ" ١٦٨، وقراءة مئة آية أمر سهل لن يقتطع أكثر من ١٠ - ١٥ دقيقة، ويكن إدراك هذا الفضل بقراءة أول أربع صفحات من سورة الصافات مثلا، أو قراءة سورة القلم والحاقة، وإذا فاتت قراءتها بالليل فيمكن قضاؤها ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، وعدم الكسل عنها، لكي يحصل إدراك ثوابها بإذن الله تعالى؛ لما رواه عمر بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ الْفَجْرِ وَصَلاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنْ اللَّيْلِ" ١٦٩، وَقَدْ ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً عِنْدَ مُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا مَنَعَهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ صَلَّى مِنْ النَّهَارِ تِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ١٧٠.

١٦٧ حــديثُّ صحيحٌ: صَعَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الترغيب ٦٣٩؛ أخرجه أبو داود (١٣٩٨)، وابن خزيمة (١١٤٤)، وابن حبان (٢٥٧٢).

١٦٨ إسناده جيد: أخرجَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي أصل صفة الصلاة ٢/٥٢٨؛ أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (١٠٥٥٣)، وأحمد (١٦٩٥٨).

١٦٩ رواه مُسْلِمٌ ٧٤٧.

١٧٠ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري (١٨٥/٣ ح ٥٧٨)؛ وفي صحيح مسلم: "أَنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِن وَجَعٍ، أَوْ غيرِهِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً" [رواه مسلم ٧٤٦].

- 7. حسن الخُلق: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ الخُلُقِ دَرَجَاتِ قَائِم اللَّيْلِ وصَائِم النَّهَارِ" "١٠، وفي رواية: "إِنَّ الرجلَ لِحُسْنِ الخُلُقِ دَرَجَاتِ قَائِم اللَّيْلِ وصَائِم النَّهَارِ" ١٠٠، وعن أبي أمامة رضي لَيُدرِكُ بحُسنِ خُلُقِه، درجاتِ قائم الليلِ صائم النَّهارِ" ١٠٠، وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الرَّجلَ ليُدرِكُ بحُسنِ خُلُقِه درجةَ القائم باللَّيلِ الظَّامِ بالهَواجِرِ" ١٠٠، وقال رسول الله صلى الله صلى الله

الا قيل: كفتاه المكروه تلك الليلة، وقيل: كفتاه من قيام الليل، قال النووي رحمه الله تعالى: "قِيل: مِنْ الشَّيْطان، وَقِيلَ: مِنْ الآفات، وَيَحْتَمِل مِنْ الجُمِيعِ" [صحيح مسلم بشرح النووي (١٧٣٨ ح ١٨٠٨)]، وأيّد ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الرأي قائلا: {وَعَلَى هَذَا فَأَقُول: يَجُوز أَنْ يُرَاد بَعِيع مَا تَقَدَّمَ وَاللّهُ أَعْلَم، وَالْوَجُه الأَوَّل ورد صَرِيحًا مِنْ طَرِيق عَاصِم عَنْ عَلْقَمَة عَنْ أَبِي مَسْعُود رَفَعَهُ: "مَنْ قَرَأً خَاتِمَة الْبَقَرَة أَجْزَأَتْ عَنْهُ قِيَام لَيْلَة"} [فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (١١٤/١٥ قَرَأً خَاتِمَة الْبَقَرَة أَجْزَأَتْ عَنْهُ قِيَام لَيْلَة"} [حديثُ أَبِي مَسْعُود: "مَنْ قَرَأً خَاتِمَة الْبَقَرَة أَجْزَأَتْ عَنْهُ قِيَام لَيْلَة"؛ [اخرجه ابن ضريس في حدثنا حماد، عن عاصم بن بهدلة، عن علقمة بن قيس: أن أبا كتابه فضائل القرآن ١٦٧ - أخبرنا موسى، حدثنا حماد، عن عاصم بن بهدلة، عن علقمة بن قيس: أن أبا مسعود البدري، قال: "من قرأ خاتمة سورة البقرة في ليلة أجزأت عنه قيام ليلة"، وقال: أعطي رسول الله عليه وسلم خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. (اسناد جيد): وموسى هو ابن إساعيل التبوذكي الثقة الثبت وحاد هو حاد بن سلمة الامام المشهور. فهذا اللفظ صريح بأنّ المقصود قراءتها في التبوذكي الثقة الثبت وحاد هو حاد بن سلمة الامام المشهور. فهذا اللفظ صريح بأنّ المقصود قراءتها في الصلاة يجزئ عن قيام ليلة.]}.

١٧٢ مُتَّفَقٌ عَلَيه: الْبُخَارِيُّ ٥٠٠٩، ومُسْلِمُ ٨٠٨.

١٧٣ حديثٌ صحيحٌ: صَعَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الترغيب ٢٦٤٣.

١٧٤ حديثٌ صحيحٌ: صَعَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الجامع ١٦٢٠.

١٧٥ حديثٌ حَسَنُ: حَسَّنَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الجامع ١٦٢١.

عليه وسلم: "إِنَّ المسلِمَ المسَدَّدَ لَيُدْرِكُ درجَةَ الصوَّامِ القَوَّامِ بآياتِ اللهِ، بِحُسْنِ خُلُقِهِ وكَرَم ضَرِيبَتِهِ ١٧٦ " ١٧١، قال أبو الطيب محمد شمس الدين آبادي رحمه الله تعالى، "وَإِنَّمَا أُعْطِي صَاحِب الْخُلُق الْحُسَن هَذَا الْفَضْلِ الْعَظِيمِ؛ لِأَنَّ الصَّائِم وَالْمُصَلِّي فِي اللَّيْلِ يُجَاهِدَانِ أَنْفُسهمَا فِي مُخَالَفَة حَظّهمَا، وَأَمَّا مَنْ يُحْسِن خُلُقه مَعَ النَّاس مَعَ تَبَايُن طَبَائِعهمْ وَأَخْلَاقهمْ، فَكَأَنَّهُ يُجَاهِد نُفُوسًا كَثِيرَة، فَأَدْرَكَ مَا أَدْرَكَهُ الصَّائِمِ الْقَائِمِ فَاسْتَوَيَا فِي الدَّرَجَة، بَلْ رُبَّمَا زَادَ" ١٧٨، وصاحب الخلق الحسن من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم إليه مجلسا يوم القيامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ مِن أحبِّكُم إليَّ وأقربِكُم منِّي مجلسًا يومَ القيامةِ أحاسنَكُمُ أخلاقًا" ١٧٩، وسيجعل الله عز وجل لصاحب الخلق الحسن قصرا في أعلى الجنة؛ لعظم ثوابه وتكريما له؛ لما رواه أبو أَمَامَةَ الباهلي رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجِنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجِنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ" ١٨٠ .

وقد روي عن السلف تفسير حسن الخلق، فعن الحسن قال: "حسن الخلق الكرم والبذلة والاحتمال"، وعن الشعبي قال: "حسن الخلق البذلة والعطية

١٧٦ ضريبته: أي طبيعته وسجيته.

١٧٧ حديثٌ صحيحٌ: صَعَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الترغيب ٢٦٤٧، وفي صحيح الجامع ١٩٤٩.

١٧٨ عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد شمس الدين الحق العظيم آبادي (١٥٤/١٣ ح ٤٧٧٧).

١٧٩ حديثٌ صحيحٌ: صَحَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الترمذي ٢٠١٨.

١٨٠ حديثٌ حَسَنٌ: حَسَّنَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي تخريج سنِن أبي داود ٤٨٠٠.

والبشر الحسن"، وعن عبد الله بن المبارك قال: "هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى"، وقال الإمام أحمد: "حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحقد"، وعنه أنّه قال: "حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس"، وقال إسحاق بن راهويه: "هو بسط الوجه وأن لا تغضب"، ونحو ذلك قال محمد بن نصــر، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: "حسن الخلق كظم الغيظ لله وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر، والعفو عن الزالين إلا تأديبا، وإقامة الحد، وكف الأذى عن كل مسلم ومعاهد إلا تغيير منكر وأخذا بمظامة لمظلوم من غير تعد" ١٨١، وقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: "حَقِيقَةُ حُسْنِ الْخُلُقِ بَذْلُ الْمَعْرُوفِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَطَلَاقَةُ الْوَجْهِ"، وقال القاضي عياض: "هو مخالطة الناس بالجميل والبشر، والتودد لهم، والإشفاق عليهم، واحتالهم، والحام عنهم، والصبر عليهم في المكاره، وترك الكبر والاستطالة عليهم، ومجانبة الغلظ والغضب، والمؤاخذة"، وَعَنْ الْفُضَيْلِ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ سَاءَ خُلْقُهُ سَاءَ دِينُهُ، وَحَسْبُهُ مَوَدَّتُهُ"، وَقَالَ الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَدْوَأِ الدَّاءِ؟"، قَالُوا بَلَى، قَالَ: "الْخُلُقُ الدَّنِيُّ وَاللِّسَانُ الْبَذِيُّ"، وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: "مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ ضَاقَ رِزْقُهُ"، وَقَالَ بَعْضُ الْبُلَغَاءِ: "الْحَسَنُ الْخُلُقِ مَنْ نَفْسُهُ فِي رَاحَةٍ، وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي سَلَامَةٍ. وَالسَّيِّئُ الْخُلُقِ النَّاسُ مِنْهُ فِي بَلَاءٍ، وَهُوَ مِنْ نَفْسِهِ فِي عَنَاءٍ"، وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: "مِنْ سَـعَةِ الْأَخْلَاقِ كُنُوزُ الْأَرْزَاقِ"، وقال الجنيد: "لأن يصحبني فاسق حسن الخلق أحب إليّ من أن يصحبني قارئ سيئ الخلق"، وقال: "أربع ترفع العبد إلى أعلى الدرجات وإن قل عمله

١٨١ جامع العلوم والحكم؛ ابن رجب الحنبلي - ٣: ٥٤٣ - ٥٤٣؛ بتصرف.

وعلمه، الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق"، وسئل بعض العلماء عن علامات حسـن الخلق فقال: "هو أن يكون كثير الحياء قليل الأذي كثير الصلاح صدوق اللسان، قليل الكلام كثير العمل، قليل الزلل قليل الفضول، راً وصولاً وقوراً صبوراً شكوراً رضياً حكياً رفيقاً عفيفاً شفيقاً، لا لعاناً ولا سباباً ولا نماماً ولا مغتاباً ولا عجولاً ولا حقوداً ولا بخيلاً ولا حسوداً، بشاشاً هشاشاً يحب في الله ويبغض في الله ويرضى في الله ويغضب في الله فهذا هو حسن الخلق"، وقال علقمة العطاردي رحمه الله تعالى في وصيته لابنه لما حض\_\_\_\_رته الوفاة: "يا بني إذا أردت صحبة إنسان فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك، وإن قعدت بك مؤنة مانك، اصحب من إذا مددت يدك بخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سلدها، اصحب من إذا قلت صلَّق قولك، وإن حاولت أمرا أمرك، وإن تنازعتا في شر آثرك"، وقَالَ بَعْضُ الْعُكَمَاءِ: "يَنْبَغِي فِيمَنْ تُؤْثَرُ صُحْبَتُهُ خَمْسُ خِصَالٍ: أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا: حَسَنَ الْخُلُقِ، غَيْرَ فَاسِقٍ، وَلَا مُبْتَدِع، وَلَا حَرِيصٍ عَلَى الدُّنْيَا".

ويقول ابن حبان رحمه الله تعالى: "الواجب على العاقل أن يتحبب إلى الناس بلزوم حسن الخلق، وترك سوء الخلق، لأنّ الخلق الحسن يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد، وإنّ الخلق السيء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، وقد تكون في الرجل أخلاق كثيرة صالحة كلها، وخلق سيئ، فيفسد الخلق السيئ الأخلاق الصالحة كلها".

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن منهج السلف في الأخلاق والسلوك: "يأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال".

وحُسن الخُلق يقوم على أربعة أركان، قال ابن القيم: "أولا: الصبر، ثانياً: العفة، ثالثاً: الشجاعة، ورابعاً: العدل." ١٨٢.

"وأما الأخلاق السافلة فمجتمعة في أربعة أركان: الجهل، والظلم، والشهوة، والغضب." ١٨٣.

ا "فأما الصبر فهو حبس النفس، يحبس النفس عن الأخلاق السيئة، ويصابر صاحبه على الأخلاق الحسنة، والعفّة تحمل على اجتناب الرذائل والقبائح من الأقوال والأفعال، وتمنع من الفحشاء، وأما الشجاعة فتحمل على عزة النفس، وإيثار معالي الأخلاق والشّيم، والبذل، وكظم الغيظ، {ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب} [رواه البخاري: ٦١١٤، ومسلم: ٢٦٠٩]، وأما العدل فهو يُحمل على اعتدال الأخلاق، والتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط" [مدارج السالكين: ٢٩٤/١].

"فأما الجهل فيري صاحبه الحسن قبيحاً، والقبيح حسناً؛ لجهله، والظلم يحمل صاحبه على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا، ويرضى في موضع الغضب، ويجهل في موضع الأناة، ويبخل في موضع البذل، ويحجم في موضع الإقدام، ويقدم في موضع الإحجام، ويلين في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللبن، ويتواضع في موضع العزة، ويتكبر في موضع التواضع، وهكذا. وأما الشهوة فإنها تحمل على الشُّح والبخل والجشع والنهم والدناءات كلها، وأما الغضب فيحمل على الحسد، والحقد، والعدوان، وحب الاعتداء على الآخرين، والكبر، وكل صنفين من هذه الأخلاق الرديئة يتكون منه أخلاق إضافية سيئة، وجماع الأخلاق السيئة على أمرين: إفراط النفس في الضعف، وإفراطها في القوة، فيتولد من إفراطها في القوة: الظلم، والعنف، والحدّة، والطيش، ويتولّد من تزوج أحد الخلقين بالآخر أولاد غية كثيرون، فإن النفس قد تجمع قوة وضعفاً، والطيش، ويتولّد من تزوج أحد الخلقين بالآخر أولاد غية كثيرون، فإن النفس قد تجمع قوة وضعفاً، فيكون صاحبها أجبر الناس إذا قبر، وأذلهم إذا قُهر، جبان عن القوي، جريء على الضعيف، فالأخلاق الذميمة يولّد بعضها بعضاً كما أن الأخلاق الحميدة يولّد بعضها بعضاً، ولذلك كل واحد يكتسب خُلق طيب فليتوقع أنه سينتقل إلى خلق آخر." [مدارج السالكين: ٢٩٤٢].

{والـــنُحلق كا يقول أهل العلم: هو صورة الإنسان الباطنة؛ ومنها صورة حسنة ومنها صورة سيئة، ومنها ما بين ذلك، وهذا ما يعبر عنه بالخُلق، وكا يكون الخُلق طبيعة فإنه يكون كسبا، بمعنى أنّ الإنسان كا يكون مطبوعا على الخُلق الحسن الجميل قد يحصل على الخُلق عن طريق الكسب والمرونة، فالأخلاق الفاضلة تكون طبعا وتكون تطبعا، ولكن الطبع بلا شك أحسن من التطبع، لأنّ الحُلق إذا كان طبيعيا صار سجية للإنسان وطبيعة له لا يحتاج في مارسته الى التكلف، ولا يحتاج في مارسته الى التصنع، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن حرم هذا "أي من حرم الخلق"، على سبيل الطبع فإنّه يكنه أن يناله على سبيل التطبع وذلك بالمرونة والممارسة.

١٨٤ غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب؛ محمد بن أحمد بن سالم السفاريني؛ ج١ / ٣٧٠.

# وحُسْن الخُلق يكون: في معاملة الخالق، وفي معاملة الخَلق. وحُسْن الخُلق في معاملة الخالق يجمع ثلاثة أمور:

- تلقى اخبار الله تعالى عزّ وجلّ بالتصديق ١٨٠٠.
  - وتلقي احكامه بالتنفيذ والتطبيق ١٨٦.
    - وتلقي اقداره بالصبر والرضى ١٨٠٠.

#### أمّا حُسْن الخُلق في معاملة الخلق فيدور على ثلاثة أصول:

- كف الأذى <sup>١٨٨</sup>.
- وبذل الندى <sup>١٨٩</sup>.

الله على عزّ وجلّ، تلقي أخباره بالتصديق: بحيث لا يقع عند الانسان شك او تردد في تصديق أخبار الله تعالى عزّ وجلّ، وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتلقاها بالقبول، دون حرج ولا ضيق ولا تردد، لأنّها صادرة عن علم وعن اصدق القائلين.

١٨٦ تلقي احكامه بالتنفيذ والتطبيق: بأن يتلقاها الانسان بالقبول والتنفيذ والتطبيق فلا يرد شيئا من أحكام الله، فإذا رد شيئا من أحكام الله فهذا سوء خلق مع الله سواء ردها منكرا حكمها أو ردها مستكبرا عن العمل بها أو ردها متهاونا بالعمل بها فان ذلك مناف لحسن الخلق مع الله عز وجل.

الرضا والصبر على المقدور: حسن الخلق مع الله نحو اقداره أن ترضى بما قدره الله لك وأن تطمئن إليه وان تعلم أنّ الله سبحانه وتعالى ما قدره لك الا بحكمة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد والشكر، وعلى هذا فإنّ حسن الخلق مع الله نحو اقداره هو أن الانسان يرضى ويستسلم ويطمئن ولهذا امتدح الله الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

۱۸۸ كف الأذى: أن الانسان يكف أذاه عن غيره سواء كان هذا الأذى يتعلق بالمال؛ او يتعلق بالنفس؛ او يتعلق بالنفس؛ او يتعلق بالعرض.

۱۸۹ بذل الندى [الندى: الكرم والجود]: يعني أن تبذل الكرم والجود، والكرم ليس كما يظنه بعض الناس هو أن تبذل المال؛ بل الكرم يكون في بذل النفس وفي بذل الجاه وفي بذل المال، وإذا ظُلمت أو أُسيء إليك فإنّك تعفو وتصفح، وكل إنسان يتصل بالناس فلا بد أن يجد من الناس شيئا من الإساءة فموقفه

#### - وطلاقة الوجه <sup>۱۹۰</sup> } <sup>۱۹۱</sup>.

وحسن الخلق يكون بمخالطة الناس، وبمعاملتهم بما تحب أن يعاملوك به ما هو مباح شرعا وفي حدود شريعة الله، وبأن تحمل نفسك وتكلفها على معاشرتهم بجميل المعاشرة، من طلاقة الوجه، وسلامة الصدر، والحلم، والصبر، والصدق، والأناة، والحياء، والكرم، والشجاعة، والشكر، والأمانة، والقناعة، والاستقامة، وكظم الغيظ، والعفو، والرفق، والشفقة، وخفض ولين الجانب، وعدم ظن السوء بهم، والستر عليهم، وتنفيس كربهم، والتيسير عليهم، وإزالة الأذى عن طريقهم، والتواضع لهم، ومحبتهم، ودلالتهم على الخير، والدعاء لهم بظهر الغيب، وعيادة مريضهم، وكفالة يتيمهم، والتودد إلى كبيرهم وصغيرهم، والتلطف في سياستهم، وكف الأذى عنهم، وتحمّل أذاهم، ومقابلة الإساءة بالإحسان، وحِفظ حُقُوق الجار والكفّ عن أذاه،

من هذه الإساءة أن يعفو ويصفح وليعلم علم اليقين أنّه بعفوه وصفحه ومجازاته بالحسنى سوف تنقلب العداوة بينه وبين أخيه الى ولاية وصداقه، فالعفو عن الناس هو من بذل الندى لأنّ بذل الندى: إما إعفاء واما إسقاط والعفو من الإسقاط.

السرور على من قابلك وعلى من اتجه لك وتجلب المودة والمحبة وتوجب انشراح القلب بل توجب انشراح القلب بل توجب انشراح الصدر منك وممن يقابلك -وجرب تجد- لكن إذا كنت عبوسا فإنّ الناس ينفرون منك ولا ينشرحون بالجلوس إليك ولا بالتحدث معك وربما تصاب بمرض خطير يسمى بالضغط فإنّ انشراح الصدر وطلاقة الوجه من أكبر العقاقير المانعة من هذا الداء [داء الضغط]؛ ولهذا فإنّ الأطباء ينصحون من ابتُلِي بهذا الداء بأن يبتعد عما يثيره ويغضبه لأنّ ذلك يزيد في مرضه فطلاقة الوجه تقضي على هذا المرض لأنّ الإنسان يكون منشرح الصدر محبوبا إلى الحلق.

۱۹۱ كتاب العلم (ص ۲٤٧)؛ لسماحة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الطبعة الثانية - دار الثريا للنشر؛ بتصرف.

وإصلاح ذات البين، وأن يملك نفسه عند الغضب، ونحو ذلك، ومن حسن الخُلق صلة الرحم، ومجاملة الزوجة والأهل ومعاشرتهم والتوسعة عليهم، والإحسان إلى البنات، وإلى أهل داره، وإلى الأقارب والأصحاب والأصدقاء بقدر ما يمكنه في حدود شريعة الله حتى يكون أحب الناس إليهم، ومن حسن الخُلق إرْضَاء الزُّوجَةِ لِزَوجِهَا، ومن حسن الخُلق الرحمة بالحيوان. ولكي يكتسب الإنسان حُسْنَ الخُلق: عليه أن ينظر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم فإذا رأى نصوصاً تمدح شيئاً من الأخلاق أو من الأعمال فإنه يقوم به، وعليه أن يجاهد نفسه لتغيير الأخلاق السيئة، وعليه بالأخذ بالأسباب الشرعية لكسب الخلق الحسن وإزالة الخلق السيء [كالسكوت عند الغضب والاستعاذة وتغيير الحالة (القعود أو أدنى منه) وأن يتوضأ]، وعليه التدرُّج في اكتساب الأخلاق الحسنة وترك الأخلاق السيئة، وعدم إشغال النفس بتتبع الأخلاق السيئة الموجودة فيها فقط وينسى قضية العبادات التي تزيي النفس لأنّنا مطالبون بتزكية النفوس، وعليه بمحاسبة نفسه، وعليه بتحويل وتوجيه الأخلاق التي يصعب تغييرها لكي يحولها ويستثمرها في الأشياء الطيبة، وعليه بالتصعيد وتحويل تطلعاته من الأشياء الدنيئة إلى الأشياء العالية، ومن الأشياء الصغيرة التافهة إلى كبار الأمور، وعليه بالنظر إلى كل خلق ذميم وأن يبدله ويضع بدلاً منه عكسه، وعليه بقراءة سير أخلاق الأنبياء والصالحين، وعليه بملازمة ومجالسة الأخيار والصالحين الموثوق في علمهم وأمانتهم وأصحاب الأخلاق الحسنة والاحتكاك بهم، وعليه بتكثير الدوافع للتخلق بالخلق الحسن والابتعاد عن

الخلق السيع، وعليه بالترغيب في الخلق الحسن والترهيب من الخُلُق السيء بالتأمل في الحوافز الأخروية في مصير أصحاب الأخلاق الحسنة، ومصير أصحاب الأخلاق السيئة ونيل أصحاب الأخلاق السيئة، وعليه بالدعاء لذهاب الأخلاق السيئة ونيل الأخلاق الحسنة، ولا ننسي جهود المربين؛ فالمربي عليه أن يعطي كل إنسان نفسيته ما يلائمها فتهدأ؛ إذن، من عوامل تصحيح الأخلاق السيئة واستبدالها بأخلق حسنة، وهذا واجبنا جميعاً أن نربي أنفسنا ونربي غيرنا ١٩٠، واعلم أنّ أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن، وحسن الخلق من صفات النبيين والمرسلين وخيار المؤمنين، لا يجزون بالسيئة السيئة بل يعفون ويصفحون ويحسنون مع الإساءة إليهم.

- ٧. السعي في خدمة الأرملة والمسكين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السّاعي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ؛ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ والْمِسْكِينِ، اللَّيْلَ الصَّاعِي على الأَرْمَلَةِ والْمِسْكِينِ، اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ" "١٥، وفي رواية: "السَّاعِي على الأَرْمَلَةِ والْمِسْكِينِ، اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهِ"، وأَحْسِبُهُ قالَ، "وكَالْقَائِمِ لا يَفْتُرُ، وكَالصَّائِمِ لا يَفْتُرُ، وكَالصَّائِمِ لا يَفْطُهُ" ١٩٤.
- ٨. المحافظة على بعض آداب الجمعة: عَنْ سَامُنانَ رضي الله عنه، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بَيْنَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ

١٩٢ اكتسب حسنة بالأخلاق الحسنة؛ الشيخ محمد صالح المنجد؛ بتصرف.

١٩٣ مُتَّفَقٌ عَلَيه: الْبُخَارِيُّ ٥٣٥٣، ومُسْلِمٌ ٢٩٨٢.

١٩١ مُتَّفَقٌ عَلَيه: الْبُخَارِيُّ ٥٣٥٣، ومُسْلِمٌ ٢٩٨٢.

اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى" ١٩٥، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجِنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأُنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ التَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَــرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ" ١٩٦، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَــى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنْ الإِمَامِ، فَا سْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ؛ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا" ١٩٧، وفي رواية: "مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكُر، وَمَشَــى وَلَمْ يَرْكَب، وَدَنَا مِنْ الإِمَامِ، وَاسْتَمَعَ، وَأَنصَت، وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يخطوها من بيتِه إلى المسجدِ عَمَلُ سَنَةٍ؛ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا" ١٩٨، فخطوة واحدة إلى الجمعة [ممن حافظ على هذه الآداب وتحلّى بها]، لا يعدل ثوابها قيام ليلة أو أسبوع أو شهر، وإنّما يعدل سنة كاملة، والمرأة حينها تحث زوجها أو ولدها أو أخاها على التحلي بآداب الجمعة، ستشارك الرجل في نيل هذا الثواب، فإنّ الدال على الخير كفاعله.

١٩٥ رواه الْبُخَارِيُّ ٩١٠.

١٩٦ مُتَّفَقٌ عَلَيه: الْبُخَارِيُّ ٨٨١، ومُسْلِمٌ ١٠ - ٨٥٠، وأحمد ٩٩٢٦، وأبو داود ٣٥١، والترمذي ٤٩٩، والنسائي ١٣٨٨، وابن حبان ٢٧٧٥.

١٩٧ حديثٌ صحيحٌ: صَحَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح أبي داود ٣٤٥.

١٩٨ حديثٌ صحيحٌ: صَعَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الجامع ٦٤٠٥.

 الجهاد في سبيل الله: قَالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "مثلُ المجاهِدِ في سبيلِ اللهِ - واللهُ أعلمُ بِمَنْ يجاهِدُ في سبيلِهِ - كمثلِ الصائمِ القائمِ الدائمِ، الذي لا يفْتُرُ منْ صيامٍ ولا صدَقَةٍ، حتى يَرْجِعَ، وتوكَّلَ اللهُ تعالى للمجاهِدِ في سبيلِهِ إِنْ توفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الجِنَّةَ، أَوْ يُرْجِعَهُ سالِمًا مع أَجرٍ أَوْ غنيمَةٍ" ١٩٩، وفي رواية: "مَثَلُ المُجَاهِدِ في سَبيلِ اللَّهِ، واللَّهُ أَعْلَمُ بِمَن يُجَاهِدُ في سَبيلِهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَائِمِ، وتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَـبيلِهِ، بأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مع أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ" "، وفي رواية: "مثلُ المجاهدِ في سبيلِ اللهِ، والله أعلمُ بمن يجاهدُ في سبيلِهِ، كمثلِ الصَّامُ القائم الخاشع الرَّاكع السَّاجد" ٢٠١، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قِيلَ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: ما يَعْدِلُ الجِهَادَ في سَبيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: "لا تَسْــتَطِيعُونَهُ"، قَالَ: فأَعَادُوا عليه مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذلكَ يقولُ: "لا تَسْتَطِيعُونَهُ"، وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: "مَثَلُ المُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَائِمِ القَانِتِ بآيَاتِ اللهِ، لا يَفْتُرُ مِن صِيَامٍ، وَلَا صَلَاةٍ، حتَّى يَرْجِعَ المُجَاهِدُ في سَبيلِ اللهِ تَعَالَى" ٢٠٢، وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجِنَّةُ"، فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ فَقالَ: أَعِدْهَا عَلَىَّ يَا

١٩٩ حديثٌ صَحِيحٌ: أخرجه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ٥٨٥١؛ أخرجه البخاري ٢٧٨٧، ومسلم ١٨٧٦.

۲۰۰ البخاري ۲۷۸۷.

٢٠١ حــديثُ صحيحٌ: صَحَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح النسائي ٣١٢٧؛ أخرجه البخاري (٢٧٨٧)، ومسلم (١٨٧٦)، والترمذي (١٦١٩)، وأحمد (٩٤٨١) أوله في أثناء حديث، والنسائي (٣١٢٧) واللفظ له.

۲۰۲ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۸۷۸.

رَسُولَ اللّهِ، فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ: "وَأَخْرَى يُوْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجِبَّةِ مَا بَيْنَ السَّحِمَاءِ وَالأَرْضِ"، قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللّهِ؟، كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّحِمَاءِ وَالأَرْضِ"، قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولِ كُلِّ اللهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ" ""، وَجَاءَ رَجُلُّ إلى رَسولِ قَالَ: "اللّهِ صَلِّى اللهُ عليه وسلمَّ، فَقَالَ: دُلّنِي على عَملٍ يَعْدِلُ الجِهَادَ؟ قَالَ: "لا اللّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلمَّ، فَقَالَ: دُلّنِي على عَملٍ يَعْدِلُ الجِهَادَ؟ قَالَ: "لا أَجِدُهُ"، قَالَ: "هلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ المُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ، وتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ؟"، قَالَ: ومَن يَسْتَطِيعُ ذلكَ؟ قَالَ أبو هُرَيْرَةَ: إِنَّ وَسَ المُجَاهِدِ لَيَسْتَنُ فِي طِوَلِهِ، فَيُكْتَبُ له حَسَنَاتٍ "" [ "" ]، وقَالَ رَسولُ فَرَسَ المُجَاهِدِ لَيَسْتَنُ فِي طِوَلِهِ، فَيُكْتَبُ له حَسَنَاتٍ "" [ "" ]، وقَالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلمَّ: "مُقَامُ الرجلِ فِي الصَّقِ فِي سبيلِ اللهِ، أفضلُ مِنْ عبادةِ ستينَ سنةً " [ "" ].

۲۰۳ رواه مُسْلِمٌ ۱۸۸٤.

٢٠٤ رواه الْبُخَارِيُّ ٢٧٨٥.

الجهادُ لا يُساويه شيءٌ مِن الأعمالِ؛ فهو ذُروةُ سَنامِ الإسلام، به يُعِزُّ اللهُ المُسلِمين، ويمكِّنُ في الأرضِ للمُوجِّدين، وفي هذا الحديثِ سُئِل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن عمَلٍ يعدِلُ، أي: يُساوي الجهادَ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا أجِدُه، أي: لا عمَلَ يَعدِلُ الجهادَ، إلَّا رجلُّ يدخُلُ المسجدَ مِن وقتِ خروجِ المُجاهِد فيُصلِّي ولا يفتُرُ ولا يمَلُ، ويصومُ ولا يُفطِرُ، فقال السَّائلُ: "ومَن يستطيع ذلك؟!"، يعني: ومَن يستطيعُ مواصلةَ الصَّلاة والصِّيام دائمًا وأبدًا؟! ولا شكَّ أنَّ ذلك أمرُ لا يستطيعُه أحدٌ، وقال أبو هُريرةَ رضي الله عنه: إنَّ فرسَ المجاهدِ ليستَنُ في طِوَلِه، أي: يذهبُ ويجيءُ في مرَح ونشاطٍ وهو مربوطٌ في حبلِه، ويكيءُ في مرَح ونشاطٍ وهو مربوطٌ في حبلِه، في كَتَبُ له حسَناتٍ؛ فالحاصل أنَّ أجرَ المجاهدِ في جميعِ حالاتِه - مِن تقلُّبِه في تصرُّفاتِه؛ مِن أكلِه ونومِه، وبيعِه وشرائه لِمَا يحتاجه - كأجرِ المُثابِ على الصَّومِ والصَّلاةِ، وتلاوةِ كتابِ اللهِ، الَّذي لا يفتُرُ، وقليلُ مَن يقدِرُ عليه!

٢٠٦ حـــديثُ صحيحُ: صَحَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الجامع ٥٨٨٦؛ أخرجه الدارمي (٢٣٩٦)، والبزار (٣٥٠٩)، والبزار (٣٥٠٩)، والطبراني (١٦٨/١٨) (٣٧٧) واللفظ له.

10. الرباط في سبيل الله: عن عثان بن عفان رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "من رابط ليلةً في سبيلِ الله؛ كانت كألفِ ليلةٍ صيامِها وقيامِ الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "رِباطُ يَومٍ ولَيْلَةٍ خَيْرٌ مِن صِيامٍ شَهْرِ وقِيامِهِ، وإنْ ماتَ جَرَى عليه عَمَلُهُ الذي كانَ يَعْمَلُهُ، وأَجْرِيَ عليه رزْقُهُ، وأَمِنَ الفَتَّانَ ٢٠٨ " ٢٠١، وفي رواية: "مَن رابطَ يومًا وليلةً في سبيلِ اللَّهِ كانَ لَهُ كأجر صيام شَهْرِ وقيامِهِ، ومَن ماتَ مرابطًا أُجْرِيَ لَهُ مثلُ ذلِكَ منَ الأجر، وأُجْرِيَ عليهِ الرِّزقُ، وأمِنَ منَ الفتَّانِ" "، وعن عبد الله بن عمرو وسلمان وأنس بن مالك رضي الله عنهم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رباطُ يومٍ خيرٌ مِنْ صيام شهرٍ وقيامِهِ" "، وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رباطُ يومٍ في سبيلِ اللهِ أفضلُ من صيامِ شهرِ وقيامِهِ، ومَنْ ماتَ فيه وُقِيَ فتنةَ القبرِ، ونما لَهُ عملُهُ إلى يومِ القيامَةِ" ""، وعن أنس رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رِباطُ يومٍ في سبيلِ اللهِ أفضلُ من قيام رجلٍ وصيامِه في أهلِه شهرًا" ٢١٣.

٢٠٧ حديثُ حسنٌ لغيره: أخرجَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الترغيب ١٢٢٤.

٢٠٨ الفتَّان: هو فتنة القبر.

٢٠٩ رواه الإمام البخاري (٢٨٩٢)، ومسلم (١٩١٣) واللفظ له، والنسائي (٣١٦٨).

٢١٠ حديثٌ صحيحٌ: صَعَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح النسائي ٣١٦٧.

٢١١ حديثُ صحيحُ: صَعَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الجامع ٣٤٨٠.

٢١٢ حديثٌ صحيحٌ: صَعَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الجامع ٣٤٨١.

٢١٣ حديث محفوظ له شواهد: أخرجه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ١٨٦٦؛ أخرجه أحمد أبو حزم بن يعقوب الحنبلي في ((الفروسية)) كما في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) للألباني (٣٦٥/٤).

- 11. أن تنوي قيام الليل قبل النوم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَتَى فِرَاشَــهُ وَهُو يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَــلِّي مِنْ اللَّيْلِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى اللَّيْلِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْـبَحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَــدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ " "١٤، أرأيتم أهمية النيّة وأنّها تجري مجرى العمل؟!.
- 17. أن تُعلِّم غيرك الأعمال التي ثوابها كقيام الليل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن دَلَّ على خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ" "أ؛ فإنّ تعليمكم الناس للأعمال التي ثوابها كقيام الليل، وسيلة أخرى يُنال بها ثواب قيام الليل، فالدال على الخير كفاعله.

٢١٤ حديثُ صحيحُ: صَعَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح النسائي ١٧٨٦؛ أخرجه النســــائي ١٧٨٧، وابــن ماجه ١٣٤٤.

٢١٥ رواه مُسْلِمٌ ١٨٩٣.

#### حسنات بلا حساب وليس لها عدد محدد

- التُّوكِ لِ اللهِ على الله تعالى: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَدْخُلُ اجْنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ" ١٦٦، وعَنْ عِبْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَدْخُلُ اجْنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ"، قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا قَالَ: "يَدْخُلُ اجْنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ"، قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: "هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَلاَ يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكِّلُونَ " ١٦٧، وعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوكُلُهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزَقُ الطَّيْرَ عَالَا يَرْفَى اللهِ حَقَّ تَوكُلُهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزَقُ الطَّيْرَ تَعْدُو خَمَا عَلْ وَاللهُ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوكُلُهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزَقُ الطَّيْرَ تَعْدُو خَمَاطًا وَتَرُوحُ بِطَانًا" ١٦٥.
- الصّوم: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ له إِلّا الصَّوْمَ، فإنَّه لي وأنا أُجْزِي به، و كَنُلُوفُ فَم الصَّائِم عَمَلِ ابْنِ آدَمَ له إلّا الصَّوْمَ، فإنَّه لي وأنا أُجْزِي به، و كَنُلُوفُ فَم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ اللّهِ مِن رِيحِ المِسْكِ" أن وفي رواية: "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لطيبَ عِنْدَ اللّهِ مِن رِيحِ المِسْكِ" أن وفي رواية: "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إلى سَبْعمِئَة ضِعْفٍ، قالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ: يُضَاعَفُ، الحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إلى سَبْعمِئَة ضِعْفٍ، قالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ:

٢١٦ الْبُخَارِيُّ ٦٤٧٢.

٢١٧ مُسْلِمٌ ٢١٨.

٢١٨ حَسَنُ صَحِيحٌ: رَوَاهُ أَحْمَدُ [رقم: ١ · و٥٢]، وَالتَّرْمِذِيُّ [رقم: ٢٣٤٤]، وَالنَّسَائِيُّ فِي "الْكُبْرَى" كَمَا فِي "التُّحْفَة: [رقم: ٧٩/٨]، وَابْنُ مَاجَهُ [رقم: ٤١٦٤]، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٧٣٠)، وَالْحُاكِمُ ٤١٨، وَقَالَ البِّرْمِذِيُّ: حَسَنُ صَحِيحٌ.

٢١٩ مُتَّفَقٌ عَلَيه: الْبُخَارِيُّ ٥٩٢٧، ومُسْلِمُ ١١٥١.

إلّا الصَّوْم، فإنَّه لي وَأَنَا أَجْزِي به، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِن أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَةُ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَ كَتُلُوفُ فيه أَطْيَبُ عِنْدَ لَقَاءِ رَبِّهِ وَ كَتُلُوفُ فيه أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِن رِيحِ المِسْكِ" '''، وفي رواية: "كلُّ عملِ ابنِ آدمَ له؛ إلا الصومَ، فإنَّه اللهِ مِن رِيحِ المِسْكِ" وفي رواية: يكلُّ عملِ ابنِ آدمَ له؛ ولا الصومَ، فإنَّه لي فقال: إذا كان يومُ القيامةِ يحاسِبُ اللهُ عز وجل عبدَه، ويؤدي ما عليه من المظالِم من سائرِ عملِه، حتى لا يبقى إلا الصومُ، فيتحمَّلُ اللهُ ما يقى عليه من المظالم، ويُدخلُه بالصومِ الجنةَ!" "''.

- الصبر: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ: ((قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ وَإِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ اللَّهِ وَاسِعَةٌ وَانَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ اللَّهِ عَنْهِ وَسَابٍ)) [الزُّمَر: ١٠]، وعَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ)) [الزُّمَر: ١٠]، وعَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بَمِعْتُ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِعَيْدِ [يُرِيدُ عَيْنَيْهِ] فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجُنَّةُ" ٢٢٢.
- العفو والصلح: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ: ((وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِتْلُهَا الْهَا الْهَا وَمَنْ
   عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) [الشُّورى: ٢٠].
- الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. [انظر: "كَيْفَ تَحْصِدُ مَلَايين الحَسَنَاتِ: الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات؛ الصفحة رقم ٣٥].

۲۲۰ رواه مُسْلِمٌ ۱۶۵ - ۱۱۵۱.

٢٢١ حديثُ صحيحُ: صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب ٩٧٨؛ أخرجه البيهقي (٨٥٩٥) عن سفيان بن عيينة.

٢٢٢ الْبُخَارِيُّ ٥٦٥٣.

### أعمال ثوابها بناء بيت في الجنة

- قِراءَة سورة الإخلاص {قل هو الله أحد} عشر مرات: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ قُلْ هُوَ الله أَحَدُ عشرَ مراتٍ بنى الله له بيتًا في الجنّةِ" " وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: "من قرأ {قُلْ هُوَ الله أَحَدُ حتى يختمَها عشرَ مراتٍ بنى الله له قصرًا في الجنّةِ" " أن انظر: كَيْفَ تَحْصِدُ مَلَايين الحُسَنَاتِ: فضائل قراءة سور وآيات القرآن: سورة الإخلاص؛ الصفحة رقم ٣٤].
- التهليل عند دخول السوق: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "مَن دخل السُّوقَ فقال: {لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ، وله الحمدُ، يُحْيِي ويُمِيتُ، وهو حيُّ لا يموتُ بيدِه الخيرُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ}، كتب اللهُ له ألفَ ألفِ حسنةٍ، ومحا عنه ألفَ ألفِ سيئةٍ، ورَفَع له ألفَ ألفِ درجةٍ، وبَنَى له بيتًا في الجنةِ" ومنه.
- مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ والجدال وَإِنْ كَانَ مُحِقًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجُنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًا".

٢٢٥ حديث حسن: حَسَّنَهُ الشيخ الألباني في صحيح الجامع ٦٢٣١.

٢٢٣ حديث صحيح: أخرجه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ٦٤٧٢؛ أخرجه مطولاً أحمد (١٥٦١٠)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (٩٦/٢) باختلاف يسير، والطبراني (١٨٣/٢٠) (٣٩٧) واللفظ له.

٢٢٤ قال عنه الشيخ الألباني: [حسن لغيره؛ في السلسلة الصحيحة ٥٨٩؛ أخرجه مطولاً أحمد (١٥٦١٠) واللفظ له، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (٩٦/٢)، والطبراني (١٨٣/٢٠) (٣٩٧)]، وقال عنه: [إسناده صحيح؛ في السلسلة الصحيحة ٢/١٣٦؛ أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (٢٨١)، من حديث أبي هريرة].

- مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَنَا زَعِيمٌ ... بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجُنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا".
- حُسْنُ الْحُلق: سيجعل الله عز وجل لصاحب الخلق الحسن قصرا في أعلى الجنة؛ لعظم ثوابه وتكريما له؛ لما رواه أبو أُمَامَةَ الباهلي رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجُنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمُذِبَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجُنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمُذِبَ وَإِنْ كَانَ مَلْ الله عليه وسلم قال: "آمَنْ يَصْفَل بْنِ سَعْدٍ رضي مازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجُنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ" ٢٦٦، وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي مازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجُنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقهُ" ٢٦٦، وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَصْمَنْ لَهُ الْجُنَّةَ" ٢٣٧. [انظر: "صائم بلا صيام، قائم بلا كييه وسلم قالُ: "صائم بلا صيام، قائم بلا قيام"؛ أعمالُ ثوابها كقيام الليل وتصلُ بصاحبها درجة الصائم القائم: حُسنُ الخُلُق؛ الصفحة رقم ٥٥].
- صلاة الضحى أربعاً، وقبل الظهر أربعاً: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن صلى الضحى أربعًا، وقَبْلَ الأولى أربعًا، بُنِيَ له بيتُ في الجنةِ" ٢٢٨.

٢٢٦ حديثٌ حَسَنٌ: حَسَّنَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي تَخْرِيجِ سَنْ أَبِي داود ٤٨٠٠.

٢٢٧ رواه البخاري ٦٤٧٤.

٢٢٨ حديثُ حَسَنُ: حَسَنَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي تخريج صحيح الجامع ٦٣٤٠؛ أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (٤٧٥٣).

- صلاة ثنتي عشرة ركعة تطوعاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
   "ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثُمَّ صلى لله في كل يوم ثنتى عشرة
   ركعة، تطوعا غير فريضة، إلَّا بنى الله له بيتا في الجنة" ٢٢٩.
- وصل الصفوف في الصلاة وسد الفُرج: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "من سدَّ فُرجةً رفعه الله بها درجةً، وبني له بيتًا في الجنَّةِ" "".
- عيادة مريض؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن عاد مريضًا، أو زارَ أَخًا لهُ في الله؛ ناداه مُنادٍ: أن طِبتَ وطابَ ممشاكَ، وتبوَّأْتَ مِن الجنَّةِ منزلًا" ١٣٠. [انظر: الخصال الموجبة لصلاة الله تعالى وملائكته على العبد: عيادة المريض؛ الصفحة رقم ١٨].
- زيارة أخ في الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن عاد مريضًا، أو زارَ أخًا لهُ في الله؛ ناداه مُنادٍ: أن طِبتَ وطابَ ممشاكَ، وتبوَّأْتَ مِن الجِنَّةِ منزلًا" ٢٣٢.

٢٢٩ حديث صحيح: أخرجه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ٥٧٣٦؛ أخرجه مسلم (٧٢٨).

٢٣٠ صحيح لغيره: أخرجه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب ٥٠٥؛ أخرجه ابن ماجه (٩٩٥)، وأحمد (٢٤٥٨٧) بعضه في أثناء حديث، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (٥٧٩٧) باختلاف يسير.

٢٣١ حديثُ حَسَنُ صحيحٌ لغيره: حَسَّنَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي تخريج صحيح الترمذي ٢٠٠٨، وقال عنه: صحيح لغيره، في تخريج صحيح الترغيب ٢٥٧٨، وقال عنه: حسنُ لغيره، في تحقيق رياض الصالحين ٣٦٦ باختلاف يسير؛ أخرجه الترمذي (٢٠٠٨) واللفظ له، وابن ماجه (١٤٤٣)، وأحمد (٨٣٢٥).

٢٣٢ حديثُ حَسَنُ صحيحُ لغيره: حَسَّنَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي تخريج صحيح الترمذي ٢٠٠٨، وقال عنه: صحيح لغيره، في تخويج صحيح الترغيب ٢٥٧٨، وقال عنه: حسنُ لغيره، في تحقيق رياض الصالحين ٣٦٦ باختلاف يسير؛ أخرجه الترمذي (٢٠٠٨) واللفظ له، وابن ماجه (١٤٤٣)، وأحمد (٨٣٢٥).

- مَنْ بنى للله مسجداً: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "من بنى مسجدًا لا يريد به رياءً ولا سُمعةً؛ بنى الله له بيتًا في الجنّةِ" ""، وعن عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ رَضِيَ الله عَنْهُ، عِنْدَ قَوْلِ النّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم: إِنّكُمْ قَدْ أَكْتَرْتُمْ وَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلّهِ تَعَالَى قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ أَنّهُ قَالَ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللّهِ بَنَى اللّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجُنّةِ". وَقَالَ ابْنُ عِيسَى فِي رِوَايَتِهِ "مِثْلَهُ فِي الْجُنّةِ" "".
- من مات له أولاد صغار فحمد واسترجع: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ولَدُ العبدِ قالَ الله للائكتِهِ قبضتم ولدَ عبدي فيقولونَ نعم فيقولُ قبضتم ولدَ عبدي فيقولونَ نعم فيقولُ ماذا قالَ عبدي فيقولونَ نعم فيقولُ ماذا قالَ عبدي فيقولونَ حِدَكَ واسترجعَ فيقولُ الله ابنوا لعبدي بيتًا في الجنّةِ وسمُّوهُ بيتَ الحمدِ" ""، وعَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْتَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْتَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْتَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْتَ إِلاَّ أَدْخَلُهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٢٣٣ صحيح بشواهده: أخرجه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ٣٣٩٩؛ أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (٧٠٠٥).

٢٣٤ مُسْلِمٌ ٥٣٣.

٢٣٥ حديثٌ حسنٌ: حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي ١٠٢١.

٢٣٦ رواه البخاري ١٣٨١.

### أعمال تطيل العمر

- صلة الرحم: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ له في رِزْقِهِ، وأَنْ يُنْسَأَ له في أثرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحَهُ " ٢٣٧، وقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صِلَةُ الرَّحِمِ تَزيدُ في العُمْرِ، وصَدَقةُ السِّرِ تُطفِئُ عَضبَ الرَّبِ" ٢٣٨، وقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صِلَةُ الرَّحِم، وحُسنُ الحُلُقِ، وحُسنُ الجُوارِ، يُعمِّرْنَ الدِيارَ، ويَزِدْنَ في الأعمارِ " ٢٣١، وقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "عَمِّرْنَ الدِيارَ، ويَزِدْنَ في الأعمارِ " ٢٣١، وقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أنَّه مَن أُعطِي حَظّه مِن خَيرِ الدُّنيا والآخِرَةِ، وصِلَةُ الرَّحِم وحُسْنُ الجِوارِ -أو: حُسْنُ الحُلُقِ- يُعمِّرانِ الدِيارَ، ويَزِيدانِ في وصِلَةُ الرَّحِم وحُسْنُ الجِوارِ -أو: حُسْنُ الحُلُقِ- يُعمِّرانِ الدِيارَ، ويَزِيدانِ في الأعمارِ " ٢٠٠، وأدنى الصلة أن تصل أرحامك ولو بالسلام؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "بِلُوا أرْحامَكُمْ ولؤ بِالسَّلامِ" ٢٠٠.
- الإحسان إلى الجار: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أنَّه مَن أُعطِي
   [حَظَّهُ مِنَ] الرِّفْقِ؛ فقد أُعْطِي حَظَّه مِن خَيرِ الدُّنيا والآخِرَةِ، وصِلَةُ الرَّحِم

۲۳۷ رواه البخاري ٥٩٨٥.

٢٣٨ حديثٌ صحيحٌ: صَعِّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الجامع ٣٧٦٦؛ أخرجه ابن شاهين في ((الترغيب في فضائل الأعمال)) (٣٨٦) مطولاً، والقضاعي في ((مسند الشهاب)) (١٠٠).

٢٣٩ حديثٌ صحيحٌ: صَحَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الجامع ٣٦٧٦؛ أخرجه أحمد (٢٥٢٥٩) مطولاً، وابن أبي الدنيا في ((مكارم الأخلاق)) (٣٢٩)، وابن حبان في ((المجروحين)) (٢٤٣/٢) باختلاف يسير.

٢٤٠ حديثٌ صحيحُ: صَحَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الترغيب ٢٥٢٤.

٢٤ حديثٌ حَسَنٌ: حَسَّنَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الجامع ٢٨٣٨.

وحُسْنُ الجِوارِ -أو: حُسْنُ الخُلُقِ- يُعَمِّرانِ الدِّيارَ، ويَزِيدانِ في الأعمارِ" ٢٢٢، وعُسْنُ الجُلُقِ، وحُسنُ وقُالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صِلَةُ الرَّحِم، وحُسنُ الحُلُقِ، وحُسنُ الجِوارِ، يُعَمِّرْنَ الدِّيارَ، ويَزِدْنَ في الأعمارِ" ٢٤٣،

حسن الحلق: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "صِلَةُ الرَّحِم، وحُسنُ الحُلق، وحُسنُ الجِوارِ، يُعَمِّرْنَ الدِّيارَ، ويَزِدْنَ فِي الأعمارِ" "، وقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "أنّه مَن أُعطِي [حَظّهُ مِنَ] الرِّفْقِ؛ فقد أُعطِي حَظّه مِن على الله عليه وسلم: "أنّه مَن أُعطِي احَظّهُ مِنَ الجِوارِ -أو: حُسْنُ الحُلُقِ- يُعَمِّرانِ خَيرِ الدُّنيا والآخِرَةِ، وصِلَةُ الرَّحِم وحُسْنُ الجِوارِ -أو: حُسْنُ الحُلُقِ- يُعَمِّرانِ الدِّيارَ، ويَزِيدانِ فِي الأعمارِ" "". [انظر: "صائم بلا صيام، قائم بلا قيام"؛ الدِّيارَ، ويَزِيدانِ في الأعمارِ" وتَصلُ بصاحبها درجة الصائم القائم: حُسنُ الحُلُق؛ الصفحة رقم ٥٧].

٢٤٢ حديثٌ صحيحٌ: صَعَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الترغيب ٢٥٢٤.

٢٤٣ حــديثُ صحيحُ: صَعَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الجامع ٣٦٧٦؛ أخرجه أحمد (٢٥٢٥٩) مطولاً، وابن أبي الدنيا في ((مكارم الأخلاق)) (٣٢٩)، وابن حبان في ((المجروحين)) (٢٤٣/٢) باختلاف يسير.

٢٤٤ حديثٌ صحيحٌ: صَعَحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الجامع ٣٦٧٦؛ أخرجه أحمد (٢٥٢٥٩) مطولاً، وابن أبي الدنيا في ((مكارم الأخلاق)) (٣٢٩)، وابن حبان في ((المجروحين)) (٢٤٣/٢) باختلاف يسير.

٢٤٥ حديثٌ صحيحٌ: صَعَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الترغيب ٢٥٢٤.

## كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

- مَنْ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
  - مَنْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ.
  - مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلامٍ.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَلاَتَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلُّ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجُنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَرَجُلُ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجُنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَرَجُلُ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلاَمٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ اللهِ عَتَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنَّى يَتَوَفَّاهُ وَيُدُونِهُ فَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنَّى وَجَلَّ اللهِ عَنَّى اللهِ عَنَّى وَجَلَّ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ اللهِ عَنَّ وَجَلًا اللهِ عَنَ وَجَلًا اللهِ عَنَّ وَجَلًا اللهِ عَنَّ وَجَلًا اللهِ عَنَّ وَجَلًا اللهِ عَنَّ وَجَلًا اللهِ عَنَ

٢٤٦ حديثُ صحيحٌ: صَحَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح أبي داود ٢٤٩٤؛ أخرجه أبو داود ٢٤٩٤) واللفظ له، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (١٠٩٤)، وابن حبان (٤٩٩) باختلاف يسير.

٢٤٧ اللهُ سبحانه وتعالى أكرمُ الأكرَمين، وهو يُعْطي عِبادَه مِن خَزائِنِ رَحمتِه ما شاء، وقد بشَّر النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم بعضَ الأصنافِ مِن النَّاسِ ببُشرَياتٍ مِن اللهِ تعالى، وهذه البُشريَاتُ مُتنوِّعةٌ.

وفي هذا الحديثِ يَقولُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "ثلاثةٌ كلُّهم ضامِنٌ على اللهِ عزَّ وجلَّ"، أي: تكفَّل اللهُ لهم، أو أنَّه في ضَمانِ ما وعَده اللهُ به بالجزاءِ حيًّا وميتًا:

أوَّلُ هؤلاءِ التَّلاثةِ: "رجلٌ خرَج غازِيًا في سبيلِ الله؛ فهو ضامِنْ على اللهِ حتَّى يتَوفَّاه فيُدخِلَه الجنَّة"، أي: حتَّى يُقتَلَ في سبيلِه فيكونَ حقًّا على الله أن يُدخِلَه الجنَّة، "أو يرُدَّه بما نال مِن أجرٍ وغنيمةٍ"، أي: يَنصُرَه اللهُ عزَّ وجلَّ فيَرجِعَه إلى أهلِه وله الأجرُ والغنيمةُ؛ وَذلكَ أنَّ الجَاهِدَ في سبيل اللهِ طالبُ لإحْدى الحُسنين: الشَّهادةِ، أو الغنيمةِ.

والثّاني: "ورجلٌ راحَ إلى المسجدِ، فهو ضامنٌ على اللهِ حتَّى يتَوفّاه فيُدخِلَه الجنَّة، أو يرُدَّه بما نالَ مِن أجرٍ وغنيمةٍ"، أي: وكذلك الَّذي يَروحُ إلى المسجدِ؛ فإنَّه يَبتَغي فضلَ اللهِ ورِضْوانَه، ومغفرتَه؛ فهو ذو ضَمانٍ على اللهِ ألَّا يُضِلَّ سعْيَه، ولا يُضيعَ أجرَه؛ فإنْ مات ماتَ في سبيلِ الله؛ لأنَّه خرَجَ لعبادةِ الله ولطاعتِه، وإنْ رجَعَ فهو محصِلُ للأجرِ والغنيمةِ في الآخِرةِ، وإنْ حصَل له رِزقٌ في الدُّنيا بسببِ هذا العَملِ الصَّالِح؛ فهو مِن الأجرِ والتَّوابِ المُعجَّل.

والتَّالثُ: "ورجلٌ دخَل بيتَه بسَلامٍ فهو ضامنٌ على اللهِ عزَّ وجلَّ "، وهذا يحتمل أنَّه سلَّم على أهلِه إذا دخل بيتَه، والمضمونُ به أن يُبارَكَ عليه وعلى أهلِ بيتِه؛ لِمَا ورَد أنَّه صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم قال لأنسٍ رَضِي اللهُ عَنْه: "يا بُنيَّ إذا دخلتَ على أهلِك فسَلِمْ يكُنْ برَكةً عليكَ وعلى أهلِ بيتِك". ويَحتمِلُ أنَّه يَلزَمُ بيتَه طلبًا للسَّلامةِ، وهرَبًا مِن الفِتن، ورغبةً في العزلةِ والإقلالِ مِن الخُلطةِ؛ قيل: وهذا أوجَهُ، ولِمُلاءَمةِ ما قبله أوفَقُ؛ لأنَّ المُجاهَدة في سبيلِ اللهِ سفرًا، والرَّواحَ إلى المسجِدِ حضرًا، ولُزومَ البيتِ اتِقاءً مِن الفِتنِ- أخَذَ بعضُها ببَعضٍ، وعلى هذا فالمضمونُ به هو رِعايةُ اللهِ تعالى إيًّاه وجِوارُه عَن الفِتَن.

وفي الحديثِ: فضلُ الأعمالِ الصَّالحةِ؛ كالجهادِ، والذَّهابِ إلى المسجدِ، وطلبِ السَّلامةِ أو إلقاءِ السَّلام، وأنَّها سببُ لرِعايةِ اللهِ للعَبدِ الصَّالح.

# كيف تعيش أكثر مِنْ مرّة؟ "مَنْ تجاوزت أعمالهم أعمارهم"

• الأذان ثنتي عشرة سنة؛ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "من أذَّن ثِنتي عشرة سنة، وجبَتْ لَه الجنّة، وَكُتبَ لَه بتأذينِه في كلّ يومٍ ستُونَ حسَنة، ولِكُلّ إقامةٍ ثلاثونَ حسنةً مائة ثلاثونَ حسنةً مائة الجلال البلقينى: "حكمته أنّ العمر الأقصى مائة

٢٤٩ حديثٌ صحيحٌ: صَحَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح ابن ماجه ٦٠٠؛ أخرجه ابن ماجه (٧٢٨) واللفظ له،

٧٤٨ التَّأْذِينُ ورَفعُ كَلَمَاتِ الإعلامِ بالصَّلاةِ أَمرُ عظيم؛ لِما فيه مِن مَعاني التَّوحيدِ والمناداةِ على خيرِ العمَلِ، وقد وضَّحَتِ السَّنَةُ المطهَّرةُ فضَلَ المُؤذِنينَ، وفي هذا الخبَر بعضُ المعاني في فَصَلِ التَّأْذِينِ والمُؤذِنينَ، حيث يَقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "مَن أَذَن اثنتي عشْرةَ سَنةٌ، وجَبَث له الجِنَّةُ"، أي: استَحقًا استِحقاقَ الوُجوبِ الَّذِي لا خِلافَ فيه، بصادِقِ وَغدِ اللهِ ورَحْتِه، ولم يَقُلْ: كلَّ الصَّلُواتِ، ولكنْ كأنَّما صارَتُ له عادةً حتَّى لو كان يُؤذِنُ في اليومِ أذانًا، أو حتَّى كلَّ أسبوع، لكنَّه مُواظِبٌ على ذلك، فإذا مرَّت عليه اثنتا عشْرةَ سَنةُ استَحقَّ هذا الفضلَ مِن اللهِ سُبحانه وتَعالى، "وكُتِبَ له بتأذينِه في كلِّ مرَّةٍ سِتُونَ عَسَنةً، وبإقامتِه ثلاثونَ حَسَنةً"، وقيل في اختصاصِ الأذانِ بضِعْفِ أَجْرِ الإقامةِ: إنَّ الإقامة مُختصَّةُ بالخاضِرينَ، والأذانَ عامٌ، أو لِسُهولةِ الإقامةِ ومَشقَّةِ الأذانِ بالصُّعودِ إلى المكانِ المرتفِع، ورَفْعِ الصَّوتِ بالخاضِرينَ، والأذانَ على قَدْرِ المشقَّةِ، أو لإفرادِ ألفاظِ الإقامةِ عِندَ مَن يقولُ بها، وهذا الفَصْلُ للمُؤذِن؛ لأنَّ والأذانَ على قلَّةِ ألفاظِه مُشتمِلٌ على مَسائلِ العقيدةِ، وما فيه مِن الإعلام بدُخولِ الوقتِ، والدُّعاءِ إلى المُحاعةِ، وإظهارِ شَعائِ الإسلام، وهذا مِن فضلِ اللهِ على المؤذِّنينَ، ولِمَن قام بهذا العمَلِ هذه المُدَّة المُنوبُ ولا يُعْفِى أَنَّ ذلك مَشروطُ بمَن أَذَّن خالِصًا لوَجِهِ اللهِ تعالى، لا يَبتغي مِن وَرائِه رِزقًا ولا رِياءً المُحَودةِ ولا سُعَةً، للأَدلَّةِ الكثيرةِ في الكتابِ والسُّنَةِ، التَّي تُفيدُ أَنَّ اللهُ لا يَقبَلُ مِن الأعالِ الألاما فَلَص.

وعشرون سنة، والاثنتي عشر عشرها، ومن سنّة الله أنّ العشر يقوم مقام الكل (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) فكأنه تصدق بالدعاء إلى الله كل عمره، ولو عاش هذا القدر الذي هذا عشره فكيف دونه؟ وأمّا خبر سبع سنين فإنها عشر العمر الغالب" ٢٥٠، وَعَن عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِيّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضى الله عنه، قَالَ لَهُ: "إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ وَبَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم ٢٥١، وَعَنْ طَلْحَةً بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَتِهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يَدْعُوهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" ٢٥٢، وعن البراء بن عازب رضي الله عنه، قَالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ: "إنَّ اللَّهَ وملائِكَتَهُ يصلُّونَ علَى الصَّفِّ المقدَّمِ، والمؤذِّنُ يُغفَرُ لَهُ بمدِّ صَوتِهِ ويصدِّقُهُ مَن سمعَهُ من رطِب، ويابس، ولَهُ مثلُ

٢٥٠ فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير؛ المؤلف: محمد عبد الرؤوف المناوي: ج٦ - ص٤٧.

۲۵۱ رواه البخاري ۳۲۹۳.

۲۵۲ مسلم ۱۲ - (۳۸۷) ، وأحمد (۱۲۸۶۱)، وابن ماجة (۷۲۵).

٢٥٣ لصَلاةِ الجُماعةِ والحِرْصِ على صُفوفِها الأُولى فَصْلٌ عظيمٌ، وكذلك للمُؤذِّنينَ الَّذِين يُنادُونَ بها؛ أجرٌ عظيمٌ عندَ اللهِ سُبحانَه وتعالى. وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إنَّ اللهَ وملائكتَه يُصلُّونَ"، والمرادُ بالصَّلاةِ مِن اللهِ على العبدِ: الثَّناءُ عليه عند الملائكةِ في الملاِّ الأعلى، وقيل: الرَّحهُ والمغفرةُ والتَّطهيرُ، وقيل: كلاهما، والصَّلاةُ عليه مِن الملائكةِ: أن تستغفِرَ وتدعُو للعبدِ، "على الصَّفِ المُقدَّمِ"، أي: الأوَّلِ، "والمُؤذِّنُ يُغفَرُ له بِمَدِّ صوتِه"، أي: يغفِرُ اللهُ له ذنوبَه غايةَ المغفرةِ إذا بلَغ غايةَ صوتِه ونهايتَه، ويُصدِّقُه مَن سِمِعَه"، أي: يشهَدُ له يومَ القيامةِ كلَّ شيءٍ سَمِع أذانَه "مِن رَطْبٍ ويابسٍ" أي: كلُّ نباتٍ وحجرٍ وحيوانٍ وغيرِ ذلكَ، "وله مِثْلُ أجرِ مَن صلَّى معه"، أي: لمُعْورِ في معناهما، بل كلُّ مخلوقٍ مِن إنسٍ وجِنٍّ وحيوانٍ وغيرِ ذلكَ، "وله مِثْلُ أجرِ مَن صلَّى معه"، أي: المُؤذِّنِ مِثْلُ أجرِ الَّذين حضَروا للصَّلاةِ معه بهذا الأذانِ، وقيل: إنْ كان إمامًا، أو مع إمامِه، إنْ كان مُقتدِيًا بإمامٍ آخَرَ.

وفي الحديثِ: الحتُّ والتَّرغيبُ في الصَّلاةِ في الصَّفِّ الأوَّلِ.

وفيه: الحتُّ والتَّرغيبُ في الأذانِ.

وفيه: شهودُ الأرضِ بما يحدُثُ عليها مِن حسَناتٍ لصاحبِها.

٢٥٤ حديثٌ صحيحٌ: صَعَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح النسائي ٦٤٥.

٢٥٥ رواه البخاري ٦١٤.

الشَّفَاعَةُ" ٢٥٦، وعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ {أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالإِسْلامِ دِينًا }. غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ". قَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ". وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ قَوْلَهُ وَأَنَا لاَئِنَ رُوايَتِهِ: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ اللهُ عَنْمَا أَنْ مَدُد". وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ قَوْلَهُ وَأَنَا لاَهِ إِنَّ المؤذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْمَا، أَنَّ رَجلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ المؤذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَنْمَا، أَنَّ رَجلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ المؤذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا فَقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْما، أَنَّ رَجلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ المؤذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا فَقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْما، أَنَّ رَجلًا قَالَ يَا يَقُولُونَ، فإذا انتهَيتَ فَسَلْ، تُعطَه مُلاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَلَوْنَ، فإذا انتهَيتَ فَسَلْ، تُعطَه مُولُونَ " وَلُولُونَ، فإذا انتهَيتَ فَسَلْ، تُعطَه مُولًا " ٢٥٠١.

٢٥٦ مُسْلِمٌ ٣٨٤.

٢٥٧ مُسْلِمٌ ٣٨٦.

٢٥٨ الأذانُ شَعيرةٌ إسلاميَّةٌ جَليلَةٌ، وقد كرَّمَ اللهُ تعالَى المؤذِّنينَ فجعَلَهم أطولَ النَّاسِ أعْناقًا يومَ القيامَةِ، وفضَّلَهم بالأَجْرِ العَظيم الَّذي جعَلَ الصَّحابةَ رضِيَ اللهُ عنهم يتطلَّعون إلى ذلك الفضْلِ.

وفي هذا الحديثِ يَحكِي الصَّحابيُ الجليلُ عبدُ اللهِ بنُ عَمرٍ و رضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ رجُلًا قال للنَّبِي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: "إنَّ المؤذِّنين"، وهم الَّذين يرْفَعون الأَذانَ للصَّلواتِ ويُنادونَ بها، "يَفْضُلوننا"، أي: يَفْضُلون عليهِ وسلَّم: "قُل كما يقولون"، أي: علينا بأُجْرِ الأَذانِ وتَوابِه، ويَسبِقونَنا في الفضْلِ؟ فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: "قُل كما يقولون"، أي: إذا أردْتَ أن تَلحَقَهم في الأُجْرِ والتَّوابِ فردِّدْ وراءَ المؤذِّنِ إذا نادَى للصَّلاةِ؛ فبذلك تأخُذُ أَجْرًا مثلَ أجرِهم، وتَكونُ معهم في الفضلِ والتَّوابِ، "فإذا انتهيْتَ"، أي: فإذا فرَغْتَ من التَّرديدِ وراءَ المؤذِّنِ، "فسَلْ"، أي: فاساً لِ اللهُ ما تشاءُ بالدُّعاءِ، "تُعْطَه"، أي: يُعطِك اللهُ ما تَساًلُ، ويستَجبُ لك دُعاءَك.

وفي الحديثِ: عِظَمُ فضلِ المؤدِّنين.

وفيهِ: الحَتُّ على التَّرديدِ وراءَ المؤذِّنِ.

وفيه: أنَّ الدُّعاءَ عَقِبَ الفراغ مِن الأذانِ مُستَجابً.

٢٥٩ حديثٌ صحيحٌ: صَحَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الترغيب ٢٦٧.

الصّلاة في جماعة: قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليْهِ وسلّمَ: "إذا تطهّرَ الرَّجلُ ألم المسجدِ يرعَى الصّلاة، كتبَ له كاتبُه بكلّ خُطوةٍ يخطوها إلى المسجدِ عشرَ حسناتٍ، والقاعدُ يرعَى الصّلاة كالقانتِ، ويُكْتَبُ معَ المُصلّينَ مِن حينِ عشرَ حسناتٍ، والقاعدُ يرعَى الصّلاة كالقانتِ، ويُكْتَبُ معَ المُصلّينَ مِن حينِ يخرجُ مِن بيتِهِ حتَّى يرجِعَ إليهِ ٢٦٠ " ٢١١، وعن عثان رضي الله عنه، قال قالَ رسولُ اللهِ صلّى الله عليْهِ وسلّم: "مَن صلى العشاءَ في جماعةٍ كأنما قام نصفَ ليلةٍ، ومَن صلى الصبحَ في جماعةٍ فكأنما صلى الليلَ كلّه" ٢٦١، وفي رواية: "مَن صلى العشاءَ في جماعةٍ كان كقيامِ نصفِ ليلةٍ، ومَن صلى العشاءَ والفجرَ في جماعةً كان كقيامِ نصفِ ليلةٍ، ومَن صلى العشاءَ والفجرَ في جماعةً كان كقيامِ نصفِ ليلةٍ، ومَن صلى العشاءَ والفجرَ في جماعةً كان كقيامِ نصفِ ليلةٍ، ومَن صلى العشاءَ والفجرَ في جماعةً كان كقيامِ نصفِ ليلةٍ، ومَن صلى العشاءَ والفجرَ في جماعةً كان كقيامِ ليلةٍ، ومن صلى العشاءَ والفجرَ في جماعةً كان كقيامِ ليلةٍ، ومن صلى العشاءَ قال رسولُ اللهِ

<sup>7</sup>٦٠ لمَّا كانتِ الصَّلاةُ مِن أَفضَلِ الأعْمالِ، كانَ للمَشْيِ لها فضلٌ عَظيمٌ، ويَعظُمُ هذا الفضْلُ إذا كانَ المَشْيُ في طَهَارةٍ، وكذلك انتِظارُ الصَّلواتِ في المساجِدِ له فَضلٌ عَظيمٌ، ومِن هذا ما ورَدَ في هذا الحديثِ حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "إذا تَطهَّرَ الرَّجُلُ" بالوُضوءِ وبالاغتِسالِ لمن كان عليه عُسلٌ، "ثُمَّ مرَّ إلى المَسجِدِ"، وخرَجَ إليه "يُرْعى الصَّلاةَ"، وقصَدَ بذَهابِهِ التَّوجُّة إلى الصَّلاةِ لا غَيرَ، "كتَبَ له كاتِبُهُ" مِنَ الملائِكةِ المُوكِّلينَ بِحفظِ أَعْالِهِ وكِتابَتِها "بكُلِّ خُطُوةٍ يَخْطوها إلى المَسْجِدِ عَشْرَ حَسَناتٍ"، وهذا مِن حُسْنِ الجُزاءِ والمَتوبةِ من الله، وللحَضِ على فِعْلِ ذلِكَ، وأنَّ الحَسَنةَ بعَشْرِ أَمْثالِها، "والقاعِدُ يَرْعى الصَّلاةَ كالقانِتِ"، بمعنى أنَّ الجالِسَ في المَسْجِدِ يَنتَظِرُ الصَّلاةَ، ويَعبُدُ اللهَ ويَدْعوهُ، فهو مِثلُ الذي يَدْعو الله، "ويكتَبُهُ مع المُصلِينَ من حِينِ يَخرُجُ من بَيتِهِ حتى يَرجِعَ إليه"، وهذا من فَضلِ اللهِ عليه؛ إذ إنَّه يَكتُبُهُ مع المُصلِينَ من حِينِ يَخرُجُ من بَيتِهِ حتى يَرجِعَ إليه"، وهذا من فَضلِ اللهِ عليه؛ إذ إنَّه يَكتُبُهُ مع المُصلِينَ من حِينِ يَخرُجُه مِن بَيتِهِ حتى يَرجِعَ إليه"، وهذا من فَضلِ اللهِ عليه؛ إذ إنَّه يَكتُبُهُ مع المُصلِينَ من جينِ يَخرُجُه بنيَّتِهِ إلى الصَّلاةِ في المَسْجِدِ .

٢٦١ حديثٌ صحيحٌ: صَعَّحَهُ الشيخ الأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الجامع ٤٣٤.

٢٦٢ حديثٌ صحيحٌ: صَحَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الجامع ٦٣٤١؛ أخرجه مسلم (٦٥٦) باختلاف يسير.

٢٦٣ حديثُ صحيحُ: صَحِّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الجامع ٦٣٤٢؛ أخرجه مسلم (٦٥٦)، والترمذي (٢٢١) باختلاف يسير، وأبو داود (٥٥٥)، وأحمد (٤٩١) واللفظ لهما.

صلَّى الله عليه وسلَّم: "إنَّ الرجُلَ إذا صَلَّى مع الإِمامِ حتى يَنصَرِفَ كُتِبَ له قِيامُ ليلَةٍ" أن [ ٢٦٠ ]. [انظر: الخصال الموجبة لصلاة الله تعالى وملائكته على العبد: انتظار الصلاة بعد الصلاة؛ الصفحة رقم ٢٢].

٢٦٤ حديثٌ صحيحٌ: صَعَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الجامع ١٦١٥.

770 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: "صُمْنَا معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رمضانَ، فلم يَقُمْ بنا النَّبِيُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حتَّى بقي سبعُ من الشَّهرِ فقامَ بنا، حتَّى ذَهبَ نحوٌ من تُلُثِ اللَّيلِ، ثمَّ كانت سادسة، فلم يَقُمْ بنا فلتَا كانتِ الحامسةُ قامَ بنا حتَّى ذَهبَ نحوٌ من شطرِ اللَّيلِ قلنا يا رسولَ اللَّهِ لَو نفلتَنا قيامَ هذِه اللَّيلةِ قالَ إِنَّ الرَّجلَ إِذَا صلَّى معَ الإمامِ حتَّى ينصرفَ حسبَ لَه قيامُ ليلةٍ قالَ ثمَّ كانتِ الرَّابعةُ فلم يَقُمْ بنا فلتَا الفلاحُ، ثمَّ للهِ فلمَّا بقي تلثُ منَ الشَّهرِ أرسلَ إلى بناتِه ونسائِه وحشدَ النَّاسَ فقامَ بنا حتَّى خشينا أن يفوتَنا الفلاحُ، ثمَّ لم يَقُمْ بنا شيئًا منَ الشَّهرِ". [حديثُ صحيحُ: صححه الشيخ الألباني؛ أخرجه أبو داود (١٣٧٥)، والترمذي يَقُمْ بنا شيئًا منَ الشَّهرِ". واللفظ له، وابن ماجه (١٣٢٧)، وأحمد (٢١٤١٩)].

كان الصَّحابةُ رَضِي اللهُ عَنهم يَحرِصونَ كلَّ الحرصِ على بَذْلِ أَنفُيهم في الطَّاعاتِ؛ طمَعًا في كَالِ الأَجْوِ، وَنَيلِ مَرِضاةِ اللهِ تعالى. وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو ذرِّ الغِفاريُ رَضِي اللهُ عَنه: "صُمُنا مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: لم يُصَلِّ بهم قِيامَ لَيْلِ، "حتَّى بقِي سَبْعُ مِن الشَّهرِ"، أي: سبعُ ليالٍ مِن رمَضانَ، "فقام بنا"، أي: فصلَّى بهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أوّلَ تلك مِن الشَّهرِ"، أي: سبعُ ليالٍ مِن رمَضانَ، "فقام بنا"، أي: فصلَّى بهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أوّلَ تلك اللّيالي السَّبعة، وهي اللّيلةُ التَّالثةُ والعِشرونَ مِن رمَضانَ، "حتَّى ذهب نحوٌ مِن ثُلُثِ اللّيلِ، ثمَّ كانتُ سادسةٌ، أي: اللّيلةُ الرَّابعةُ والعِشرونَ، "فلم يقُمُ بنا"، أي: لم يقُمْ بهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في تلك اللّيلة، "فلمًا كانَتِ الحامسةُ"، وهي: اللّيلةُ الحامسةُ والعِشرونَ، "قام بنا حتَّى ذهب نحوٌ مِن شَطْرِ اللّيل"، أي: نصفِه، قال أبو ذرِّ رَضِي اللهُ عَنه: "قُلنا: يا رسولَ اللهِ، لو نقلتنا قيامَ هذه اللّيلةِ"، أي: لو أكمَلْتَ لنا الصَّلاةَ إلى آخِرِ اللّيل؛ طمّعًا في كاملِ الأجرِ والتَّوابِ، فقال النَّبيُ صلَّى الله عليه وسلَّم، "إنَّ الرُجُلَ إذا صلَّى مع الإمامِ حتَّى ينصرِفَ"، أي: حتَّى ينتهيَ الإمامُ مِن صلاتِه، "حُسِبَ له"، أي: له أم مومِ أجرُ "قيامُ ليلةٍ.". قال أبو ذرٍ رَضِي اللهُ عَنه: "ثمَّ كانَتِ الرَّابِعةُ"، وهي: اللَّيلةُ السَّادسةُ والعِشرونَ، "فلم يقُمْ بنا، فلمَّا ليلةٍ مِن الشَّهرِ"، أي: آخِرُ ثَلاثِ ليالٍ مِن رمَضانَ وهي السَّابعةُ والعِشرونَ والنَّامنةُ والعِشرونَ والنَّامنةُ والعِشرونَ والنَّامنةُ والعِشرونَ السَّابِه ونسَائِه وحشَد النَّاسَ"، أي: جمَهُم، "فقام بنا"، أي: ليلةَ السَّابع والعَشرونَ، "أرسَل إلى بناتِه ونسائِه وحشَد النَّاسَ"، أي: جمَهُم، "فقام بنا"، أي: ليلةَ السَّابع والعِشرونَ، "أرسَل إلى بناتِه ونسائِه وحشَد النَّاسَ"، أي: جمَهُم، "فقام بنا"، أي: يَعْمَ اللَّالَ كلَّه فَا اللَّالَ كلَّه فَل والعِشرونَ، "أرسَل إلى بناتِه ونسائِه وحشَد النَّاسَ أي: جمَهُم، "فقام بنا"، أي: عَمَ مَا اللَّالَ كلَّه قامَ اللَّالَ كلَّه والعِشرة الشَّامُ اللهَ عَنْهُ مَا أَلْهُ وَالمَّالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْعَرْفُ الْهُ اللَّهُ قامَ اللَّالَ

- المحافظة على صلاة العصر: عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، قال: "إنَّ هذِه صلَّى بنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ العَصْرَ بالمُخَمَّصِ، فَقالَ: "إنَّ هذِه الصَّلَاةَ عُرِضَتْ على مَن كانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فمَن حَافَظَ عَلَيْهَا كانَ له أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلا صَلاةً بَعْدَهَا حتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ ٢٦٦ " ٢٦٦، وَالشَّاهِدُ: النَّجُمُ [كناية عن غروب الشمس لأن بغروبها تظهر النجوم].
- صلاة الجمعة: عن أوس بن أوس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلاة الجمعة: عن أوس بن أوس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشْتَى

تلك اللَّيلةِ، "ثُمَّ لم يقُمْ بنا شيئًا مِن الشَّهرِ"، أي: ما بقِيَ منه، وهي اللَّيلةُ الثَّامنةُ والعِشرونَ، والتَّاسعةُ والعِشرونَ؛ وكان فِعلُه ذلكَ لأنَّه كان يَخشَى أن يُفرَضَ قيامُ اللَّيلِ في رمَضانَ على أمَّتِه، فيَتْقُلَ عليهم، ثمَّ إنَّه قامَ في اللَّيالِي الوِثريَّةِ الْتِهاسَّا لِلَيلةِ القَدْرِ؛ فإنَّه قال: "التمسوها في الوِثرِ مِن العَشْرِ الأواخِر مِن رمَضانَ"، وكان قدْ أرشَد بعضَ أصحابِه إلى ليلةِ السَّابِع والعِشرينَ على أنَّها ليلةُ القَدْرِ.

وفي الحديثِ: الاعتناءُ بقِيامِ اللَّيالي الوِتْريَّةِ في العَشْرِ الأخيرِ مِن رمَضانَ، خاصَّةً ليلةَ السَّابعِ والعِشرينَ، والاجتهادُ فيها عن غَيرها؛ التهاسًا لِلَيلةِ القَدْرِ.

الصَّلاةُ هِي الرُّكنُ الثَّانِي مِن أَركانِ الإسلامِ، وصَلاةُ العَصرِ لها فضْلٌ عَظِيمٌ، لذلكَ حثَّ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُحافَظةِ علَيها. وفي هذا الحَديث: صلَّى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ العصرِ عُرضَتْ على مَن كانَ وهوَ مَوضعٌ في ديارِ بَني كنانَةَ، ثمَّ قالَ للصَّحابَةِ رضيَ اللهُ عنهم: ((إنَّ صَلاةَ العَصرِ عُرضَتْ على مَن كانَ قبلكُمُ))، أي: اليَهودُ والنَّصارى أو غيرهم، ((فضيَّعوها))، أي: لم يَقوموا بحقِها، فلم يُصلُّوها في وَقتِها، وجهاوَنُوا فيها وتركُوها، فأعطاها اللهُ لأُمَّةِ الإسلامِ، ((فمَن حافظ عليها كانَ له أجرُه مرَّتينِ))؛ الأجرُ الأوَّلِ لأنَّه فيها وتركُوها، فأعطاها اللهُ لأُمَّةِ الإسلامِ، ((الشَّاهِدُ))؛ وهو النَّجمُ، وسُتِي شاهِدًا لأنَّه يشهَدُ بالليلِ التنفُّل بعدَها حتَّى تَعَرُبَ الشَّمسُ، ويظهرَ ((الشَّاهِدُ))؛ وهو النَّجمُ، وسُتِي شاهِدًا لأنَّه يشهَدُ بالليلِ ويَحَصُرُ. وفي الحَديثِ: الحَتُّ على المُحافَظةِ على الصَّلاةِ. وفيه: الحَتُّ على أداءِ الصَّلواتِ في أوقاتِها.

۲٦٧ رواه مسلم ۸۳۰.

وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنْ الإِمَامِ، وَاسْتَمَعَ، وَأَنصَتَ، وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخطوها من بيتِه إلى المسجدِ عَمَلُ سَنَةٍ؛ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا" ٢٦٨، [انظر: "صائم بلا صيام، قائم بلا قيام"؛ أعمالٌ ثوابها كقيام الليل وتصلُ بصاحبها درجة الصائم القائم: المحافظة على بعض آداب الجمعة؛ الصفحة رقم ٦٦].

قيام ليلة القدر :٣]، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلى الله عليه شهرٍ)) [القدر :٣]، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "مَن صامَ رَمَضانَ إيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ، ومَن قامَ لَيْلَةَ القَدْرِ ١٦٠ إيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ " ٢٠٠ ، وعن عائشة وضي الله عنها، قالت : قلتُ : يا رسولَ الله : أرأيتَ إن عَلِمْتُ أيُّ ليلةٍ ليلةُ القَدرِ، ما أقولُ فيها؟، قالَ : "قولي {اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌ كَريمُ ثُحُبُ العفوَ فاعْفُ عَنِيً}" ٢٠١ .

٢٦٨ حديثُ صحيحٌ: صَعَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الجامع ٦٤٠٥.

٢٦٩ "والمراد بالقيام: صلاة التراويح، واتفق العلماء على استحبابها" [شرح صحيح مسلم للنووي (٣٩/٦) إكال المعلم للقاضي عياض (١١٢/٣)].

۲۷۰ متفق عليه؛ أخرجه البخاري (۲۰۱٤)، ومسلم (۷٦٠).

٢٧١ حديثٌ صحيحٌ: صَعَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الترمذي ٣٥١٣؛ أخرجه الترمذي (٣٥١٣) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٧٧١٢)، وابن ماجه (٣٨٥٠)، وأحمد (٢٥٣٨٤).

# سَبْعَةً يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "سَبْعَةُ يُظِلُّهُمُ اللّهُ فِي ظِلّهِ يَومَ لا ظِلَّ إِلّا ظِلّهُ: الإمامُ العادِلُ، وشابُّ نَشَأَ بعِبادَةِ اللهِ، ورَجُلُ قَلْبُهُ مُعَلَّقُ فِي المَساجِدِ، ورَجُلانِ تَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعا عليه وتَفَرَّقا عليه، ورَجُلُ دَعَتْهُ امْرَأَةُ ذَاتُ مَنْصِبٍ وجَمالٍ، فقالَ: إنّي أخافُ اللّه، ورَجُلُ تَصَدَّقَ بصَدَقَةٍ فأخفاها حتى لا تَعْلَمَ يَمِينُهُ ما تُنْفِقُ شِمالُهُ، ورَجُلٌ ذَكَرَ اللّهَ خالِيًا، فَفاضَتْ عَيْناهُ". [وفي حقى لا تَعْلَمَ يَمِينُهُ ما تُنْفِقُ بالمَسْجِدِ، إذا خَرَجَ منه حتى يَعُودَ إلَيْهِ" ٢٧٢ [ ٢٧٣].

۲۷۲ متفق عليه؛ أخرجه البخاري (٦٦٠)، ومسلم (١٠٣١).

٢٧٣ يَومُ القِيامةِ يومٌ عَصيبٌ كَتْيُرُ الأهوالِ، تَدُنو فيه الشَّمسُ مِن رُؤوسِ العِبادِ، ويَشْتَدُ عليهم حَرُها، وقد بَشَّرَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَانَ للهِ عليه اللهِ على اللهُ عليه وسلَّم سَبعة أصنافٍ مِن هذهِ سُبحانه وتَعالى. وفي هذا الحديثِ الجُليلِ يَذكُرُ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَبعة أصنافٍ مِن هذهِ المُّمَّةِ يَتَنعُمون بِظِلّه سُبحانه في ذلك اليومِ الَّذي لا يَجِدُ أَحَدٌ ظِلًا إلَّا مَن أَظَلَه الله في ظِلّه، والمرادُ بالظِّلِ هنا: ظِلُّ العَرشِ، كَا في جاء مُفسَّرًا في أحاديثَ أُحرَى؛ منها: ما أخرَجه أحدُ والترمذيُ مِن حديثِ أبي هنا: ظِلُ العَرشِ، كا في جاء مُفسَّرًا في أحاديثَ أُحرَى؛ منها: ما أخرَجه أحدُ والترمذيُ مِن حديثِ أبي همُرَرة رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: "مَن نفَّسَ عن غَريمِه أو محا عنه، كان في ظِلِ العرشِ يومَ القِيامةِ"، وإذا كان المرادُ ظِلَّ العَرشِ؛ استلزمَ كوبَم في كنفِ اللهِ تعالى وكرامتِه وأوَّلُ هؤلاءِ ويَحكُمُ فيهم بشَريعةِ اللهِ عزَّ وجلَّ، فيُقيمُ مُصالِح اللّذِي يُحافِظ على حُقوقِهم، ويَرعَى مَصالِحَهم، الشَيعةِ: الإمامُ العادِلُ، وهو: الحاكِمُ العادِلُ في رَعيتُته، الذي يُحافِظ على حُقوقِهم، ويَرعَى مَصالِحَهم، ويَحكُمُ فيهم بشَريعةِ اللهِ عزَّ وجلَّ، فيُقيمُ مُصالِح اللّذِينِ والدُّنيا. والتَّانِي: شابٌ نَشاً مُجتهِدًا في عِبادةِ رَبِه، مُلتَواعي للمعصيةِ وغَلَبة الشَّهواتِ؛ فإذا لازَمَ العِبادةَ حِينئذِ دَلَّ ذلِك على شِدَّةِ تقواه وعَظيم خَشيتِه مِن اللهِ والتَّالثُ: الرجُلُ المُعَلِّقُ قَلْبه في المَساحِدِ؛ فهو شَديدُ الحُبِّ والتَعلُو بالمساجِدِ، اللهُ عَرضٍ دُنويَ اللهِ تعدَ الصلاةِ، كأنَّ قَلْبَه قِنديلٌ مِن قَناويلِ المسجِدِ. والتَّالثُ: رَجُلانِ أحبَّ على منهما الآخَرَ في ذاتِ اللهِ تعلَى وفي سَبيلِ مَرضاتِه وطاعتِه لا لغَرَضٍ دُنويَ، واحرَّةَ على ذلِك، واحرَّقُ على ذلِك وتَوَقًا على ذلِك وتَوْرَقًا على ذلِك وتَوْرَقًا على واجتَمَعًا على ذلِك، واحرَّقُ على اللهُ واحرَقُ على اللهُ المُحرَفِ المَاتِهُ على ذلِك، وتَقَوَّةًا على ذلِك وتَوْرَقًا على المُحْرِي المُحرَفِي المُحرَقِ المُحرَقِ المُحرِي المُصَاحِةُ والمُورَ المَلْ المُحْرَقِ في المِ المَحرِي المُحرِي المُحرِي المُحرِي المُحرِي المُح

#### ١. الإمامُ العادِلُ.

ظاهرُه: أنَّ حُبَّهَما لللهِ صادقٌ في حِين اجتاعِهما، وافتراقِهما. والخامِسُ: رَجُل طَلَبَتْه للفاحشةِ امرأةٌ حَسْناءُ ذاتُ حَسَبِ ونَسَبِ، ومالٍ وجاهٍ، ومَركز مَرموقٍ، فقال: إنِّي أخافُ الله، ويحتمِلُ أنَّه إنَّا يقولُ ذلك بلسانِه زَجْرًا لها عن الفاحِشةِ، أو يقولُ ذلك بقَلْبِه ويُصدِّقَه فِعله، بأنْ يَنعَه خَوفُ اللهِ عن اقترافِ ما يُغضِبُه، وخصَّ ذاتَ المنصِب والجَمالِ لكَثرةِ الرَّغبةِ فيها، وهو بهذا الفِعل مع هذِه المُغرياتِ الكثيرةِ جمَع أكمَلَ المراتِب في طاعة الله تعالَى والخوفِ منه، وهذه صِفةُ الصِّدِّيقينَ. والسَّادسُ: رَجُلٌ تَصدَّق صَدقةَ التَّطوُّع، فبالَغَ فِي إخفاءِ صَدقتِه على النَّاسِ، وسَتَرَها عن كُلِّ شَيءٍ حتَّى عن نفْسِه، فلا تَعلمُ شِهالُه ما تُنفِقُ يمينُه، وإغَّا ذَكَرَ اليمينَ والشِّمالَ للمُبالَغةِ في الإخفاءِ والإسرار بالصدقةِ، وضرَبَ المَثَلَ بهما لقُرب اليَمين مِن الشِّمالِ ولملازمتِهما، ومعنى المَثَل: لو كانَ شِهالُه رَجُلًا مُتيقِّظًا ما عَلِمَها؛ لمُبالَغتِه في الإخفاءِ، وهذا هو الأفضلُ في الصَّدقةِ والأبعدُ مِن الرِّياءِ، وإنْ كان يُشرَعُ الجَهرُ بالصَّدقةِ والزكاةِ إنْ سَلِمَتْ عن الرِّياءِ وقُصِدَ بها حثُّ الغَير على الإنفاقِ وليَقتدِيَ به غيرُه، ولإظهار شَعائر الإسلامِ. والسَّابعُ: رَجُلٌ ذَكَر الله بلسانِه خاليًا، أو تَذكَّر بقَلْبه عَظَمةَ اللهِ تعالَى ولِقاءَه، ووَقوفَه بيْن يَدَيه، ومُحاسبتُه على أعمالِه، حالَ كونِه خاليًا مُنفردًا عن النَّاسِ؛ لأنَّه حِينَها يكونُ أبعَدَ عن الرّياءِ، وقيل: خاليًا بقلْبه مِن الالتفاتِ لغير اللهِ حتَّى ولو كان بين الناس، فَسالَت دُموعُه خَوفًا مِن اللهِ تعالَى وإنَّا نالَ هؤلاءِ السَّبعةُ ذلك النَّعيمَ بالإخلاص لله تعالَى ومُخالَفةِ الموَى؛ فإنَّ الإمامَ المسلَّطَ القادرَ لا يَتمكَّنُ مِن العدلِ إلَّا بمُخالفةِ هواه، والشابُّ المؤثر لعبادةِ اللهِ على داعِي شَبابِه لولا مُخالَفةُ هواه لم يَقدِرْ على ذلك، والرجلَ الذي قلبُه مُعلَّقٌ في المساجِدِ إنَّا حمَله على ذلك مُخالَفةُ الهوَى الداعِي له إلى أماكنِ اللَّذاتِ، والمتصدِّقَ المُخفِي صدقتَه عن شِمالِه لولا قَهرُه لهواه لم يَقدِرْ على ذلك، والذي دعتْه المرأةُ الجميلةُ الشريفةُ فخافَ الله عزَّ وجلَّ وخالَف هواه، والذي ذكرَ اللهَ عزَّ وجلَّ خاليًا ففاضتْ عيناه مِن خَشيتِه إنَّا أوْصلَهُما إلى ذلك مُخالفةُ الموّى؛ فنَجَّاهم اللهِ مِن حَرّ الموقِفِ وعَرقِه وشِدَّتِه يومَ القِيامةِ.وقدْ ذُكِر في هذا الحديثِ سَبعةُ أصنافٍ، ووَرَدَتْ رواياتٌ أُخرى تَزيدُ أصنافًا غيرَ المذكورينَ هنا، ومِن ذلك ما رَواهُ الإِمامُ مُسلمٌ مِن حَديثِ أبي اليَسَرِ كَعبِ بن عمرِو الأنصاريّ رَضيَ الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: "مَن أَنْظَرَ مُعسِرًا أو وَضَعَ عنه، أَظَلَّه الله في ظِلِّه"، وأيضًا: الغازي ومَن يُعينُه، والتاجِرُ الصدوقُ، ومَن يُعينُ المكاتَبَ كما ورَدَ في رواياتٍ وأَحاديثَ أُخرَى؛ فدلَّ هذا على أنَّ العدَدَ المذكورَ في هذا الحديثِ لا يُفيدُ الحصر .وفي الحديثِ: فَضْلُ الأصنافِ السَّبعةِ المَذكورةِ، وفضْلُ مَن سَلِمَ مِن الذُّنوبِ، واشتغَلَ بطاعةِ ربِّه طولَ عُمره..وفيه: الحثُّ على عمَلِ الطاعاتِ؛ لأنَّها أسبابٌ لِنَوالِ رِضا اللهِ سُبحانه في الآخرةِ.وفيه: أنَّ مِن نَعيم اللهِ عزَّ وجلَّ يَومَ القِيامةِ الإيواءَ في ظِلِّه.

- ٢. شابُّ نَشَأَ بعِبادَةِ اللهِ.
- ٣. رَجُلُ قَلْبُهُ مُعَلَّقُ فِي المَساجِدِ؛ [رَجُلُ مُعَلَّقُ بالمَسْجِدِ، إذا خَرَجَ منه حتَّى يَعُودَ إلَيْهِ].
- الحسن في الله: رَجُلانِ تَحابًا في اللهِ اجْتَمَعا عليه وتَفَرَّقا عليه.
- ٥. ترك الزنا مع القدرة عليه: رَجُلُ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ
   وجَمَالٍ، فقالَ: إنّى أخافُ اللّهَ.
- 7. صدقة السر: رَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ: والمُتصدِّقُ تعظُمُ صدقتُه عند الله "٢٠؛ فالتمرةُ يأخُذُها سبحانه ويُربِّيها حتى تكونَ مِثلَ الجبل "٢٠، ومن أخفَى صدقتَه ولو قلَّت أظلَّه الله تحت ظِلِّ عرشِه، والكامةُ الطيبةُ صدقةٌ، ومن قال لصانِع المعروفِ: جزاكَ اللهُ خيرًا؛ فقد أبلغَ في الثناءِ.
  - ٧. البكاء من خشية الله: رَجُلُ ذَكَرَ اللَّهَ خالِيًا، فَفاضَتْ عَيْناهُ.

٢٧٤ القرض بدون فوائد: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَوْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً". [حديثُ صحيحُ: صحّحهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الجامع ٥٧٦٩؛ أخرجه ابن ماجه (٢٤٣٠) واللفظ له، وابن حبان (٥٠٤٠)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (١٥٩/٤)].

٢٧٥ فضل الصدقة ولو بالقليل: عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ: "اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ: "اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَهِةٍ طَيِّبَةٍ" [متفق عليه؛ رواه البخاري (٦٥٦٣)، ومسلم ٦٨ - (١٠١٦)، وأحمد (١٨٢٧١)، والنسائي (٢٥٥٣)، وان حبان (٢٨٠٤).

# مَعِيَّةُ الله

معيّة الله: إمّا عامّة لجميع الخلق؛ قَالَ تَعَالَى: ((وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ)) [الحديد: ٤]، وتشمل جميع المخلوقات، وهي معيّة علم، وسمع، وبصر، وإحاطة، وقدرة، وغلبة، وهو مع ذلك بذاته فوق عرشه، وإمّا خاصة، وهي معيّته مع خواص خلقه بالنصرة، واللطف، والتأييد.

المعيّة الخاصة: وهي معيّة الإطلاع والنُّصرة والتأييد والتوفيق؛ وسميَّت خاصَّة لأنَّها تخصُّ أنبياء الله وأولياءه دون غيرهم من الخلق، وقد وردت في القرآن في مواطن كثيرة: قَالَ تَعَالَى: ((إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)) [البقرة: ١٥٣]، وَقَالَ تَعَالَى: ((وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)) [البقرة: ١٩٤]، وَقَالَ تَعَالَى: ((وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ)) [البقرة: ٢٤٩]، وَقَالَ تَعَالَى: ((وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ﴿ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا)) [المائدة: ١٢]، وَقَالَ تَعَالَى: ((وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ)) [الأنفال: ١٩]، وَقَالَ تَعَالَى: ((وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِينَ)) [الأنفال: ٤٦]، وَقَالَ تَعَالَى: ((وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)) [التوبة: ٣٦]، وَقَالَ تَعَالَى: ((وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)) [التوبة: ١٢٣]، وَقَالَ تَعَالَى: ((إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمُ مُحْسِنُونَ)) [النحل: ١٢٨]، وَقَالَ تَعَالَى: ((وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ)) [العنكبوت: ٦٩]، وفي الحديث القدسي: "يقولُ اللَّهُ تَعالَى: أَنا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وأَنا معهُ إِذا ذَكَرَنِي، فإِنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وإنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ منهمْ، وإنْ تَقَرَّبَ إلَيَّ بشِبْرٍ

تَقَرَّ بْتُ إِلَيْهِ ذِراعًا، وإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِراعًا تَقَرَّ بْتُ إِلَيْهِ باعًا، وإِنْ أَتانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً." [٧٦]، وفي رواية: "قال الله عزَّ و جلَّ، أنا عند ظنِّ عبدي، وأنا معه إذا دعاني" ٧٧٤؛ أي إِنَّ الله مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، المُحْسِنُينَ، الْمُتَّقِينَ، الصَّابِرِينَ، الملتزمين دعاني" الله تعالى والمقيمين له]، الذاكرين [الله]، الداعين [الله]؛ بعونه وتوفيقه وتأييده ونصره ومحبته وقربه وتسديده وهدايته وكفايته، قَالَ تَعَالَى: ((إِنَّ مَعِي وَتَالِيده ونصره ومحبته وقربه وتسديده وهدايته وكفايته، قَالَ تَعَالَى: ((إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ)) [الشعراء: ٦٢].

### إِنَّ اللهَ تَعَالَى عزَّ وَجَلَّ:

### مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ٢٧٨.

٢٧٦ متفق عليه: البخاري ٧٤٠٥، ومسلم ٢٦٧٥ باختلاف يسير.

٢٧٧ حديثٌ صحيحٌ: صححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد ٤٨٠؛ أخرجه البخاري ٧٤٠٥ أوله في أثناء حديث، ومسلم ٢٦٧٥ باختلاف يسير.

الإيمان: هو التصديق بكل ما أخبر الله به ورسوله، وبكل ما شرعه الله لعباده؛ قولا وعملا وعقيدة، فالإيمان اعتقادٌ بالجنان بالقلب وتصديقٌ باللسان وعملٌ بالأركان. والإيمان الحق يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والمؤمن حقا هو من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهذه الستة هي أصول الإيمان ومبانيه، وعليها مداره ويتبعها التصديق بكل ما أخبر الله به ورسوله من فروع الإيمان بالله: [الجنة والنار والحساب والجزاء وأخبار الرسل الماضين وما جرى عليهم وما جرى لأممهم، وما يكون يوم القيامة]، يقول الله تبارك وتعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَحِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَعَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) أُولَئِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ الصَّلَاة وَعَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) أُولِئِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ الصَّلَاة وَعَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) أُولِئِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ الصَّلَاة وَعَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) أُولِئِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ الصَّلَاة وَعَا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ (٣) أُولِئِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ عَلَى رَبِّمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ } [الأنفال: ٢ - ٤]، ذكرت هذه الآيات الصفات التي تُمين حقًا المؤمنين حقًا، الذين اكتمَل إيمائهم، فكانوا القدوة الصالحة للمسلمين، وهي الصفات الآتية:

١- تأثُّرهم بذكر الله تأثُّرا إيجابيًّا يدفعهم إلى العمل بالأوامر، وترْك الزواجر.

٢- إيمانهم النامي المتزايد المتقدِّم.

٣- توكُّلهم على الله وحده.

#### • مَعَ المُحْسِنُينَ ٢٧٩.

٤- إقامتهم الصلاة.

٥- إنفاقهم ما رزقهم الله.

قال سبحانه: ((وَعِبَادُ الرِّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجُاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا \* وَالَّذِينَ يَمُشُونَ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمُ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا \* إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا \* وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمُ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا \* إِنَّهُ سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا \* وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا \* وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالحُقِّ وَلا يَرْنُونَ)) [الفرقان: ٣٣-٦٦]، وقال سبحانه: ((وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالحُقِّ وَلا يَرْنُونَ)) [الفرقان: ٣٣-٦٦]، وقال سبحانه: ((وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغُو مَرُوا كِرَامًا)) المعاصي والكفر، لا يشهدونه بل ينكرونه ويحاربونه}، وقال سبحانه: ((وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغُو مَرُوا كِرَامًا)) [الفرقان: ٢٧] [الفرقان: ٢٧] [الفرقان: ٢٧] [الفرقان: ٢٧] [الفرقان: ٢٧] إغرضوا عنه عنه الآية الأخرى: ((وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ)) [القصص: ٥٥]، ((وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهُ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْمًا صُعُنًا وَمُعْيَانًا)) [الفرقان: ٣٧] (بل يخرون عن خشوع وعن إقبال على الله وعن تعظيم لله، هكذا المؤمن والمؤمنة إذا ذكروا بآيات الله، ويخشون عقابه سبحانه (روَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرُةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ وَاجْعَلْنَا لِلْمُقَافِلَ وَالْمَا)) [الفرقان: ٢٤].

٢٧٩ من أبلغ الأقوال في الإحسان قول من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم: "أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَراهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ" [متفق عليه؛ البخاري ٥٠، ومسلم ٨]، والإحسان على مرتبتين متفاوتتين: مقام المشاهدة: (أعلاهما) عبادة الله كأنك تراه، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه حيث يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان.

مقام المراقبة: وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى؛ لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل، قال الحارث المحاسبي: «أوائل المراقبة علم القلب بقرب الرب»، وقال بعض السَّلف: "من عمل لله عَلَى المشاهدة فهو عارف، ومن عمل عَلَى مشاهدة الله إياه فهو مخلص".

### • مَعَ الْمُتَّقِينَ ٢٨٠.

وقالوا أيضا في الإحسان: «فعل الخيرات على أكمل وجه». «تحسين الظاهر والباطن». «الإتيان بغاية ما يمكن من تحسين العمل المأمور به، ولا يترك شيئاً ما أمر به». «امتلاء القلب بحقيقة الألوهية كأنه يشاهد الله عياناً». «مراعاة الخشوع والخضوع».

فالإحسان: هو أداء الواجبات وترك المحرمات والاجتهاد في أنواع الخير زيادة على ذلك من الصدقة على الفقير ومواساة المحتاج، والإعانة على الخير، وعيادة المريض، الشفاعة في حق المظلوم ونصره، ردع الظالم، تشميت العاطس، رد السلام، البداءة بالسلام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، تعليم الناس الخير، وأهل الإحسان هم الذين يؤدون الواجبات وينتهون عن المحرمات، ومع ذلك يجتهدون في وجوه الخير، وأعمال الخير الذي لا تجب عليهم يجتهدون فيها حتى يستوفوا منها الخير الكثير؛ فالمحسن يعبد الله كأنه يراه كأنه يشاهده، فإن لم يستحق هذه الدرجة عمل على أن الله يراقبه، وأن الله يطلع على أعماله وهو يستحضر هذه المشاهدة، يستحضرها حتى يكون ذلك أشجع له على فعل الخيرات والمسارعة إلى الطاعات والكف عن المحرمات والعناية بالواجبات، ويحرص على كل خير من واجب ومستحب ويتباعد عن كل شر وعن كل ما ينبغي تركه ولو كان غير محرم.

قال ابن تيمية: "جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاث درجات: أعلاها الإحسان، وأوسطها الإيمان، ولي ابن تيمية: "جعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل مؤمن محسنا، ولا كل مسلم مؤمنا"، ثم قال: ويليه الإسلام. فكل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسنا، ولا كل مسلم مؤمنا"، ثم قال: "وأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه، وأخص من جهة أصحابه من الإسلام، فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنون أخص من المسلمين" [مجموع فتاوى ابن تيمية؛ ج٧ ص٧-١٠].

التقوى كامة جامعة لأفعال الخير القولية والفعلية والاعتقادات والنيات فهي شاملة لكل أعمال العبد ظاهرها وباطنها عليه أن يتقي الله فيها أن يتقي الله فيها بينه وبين الله بأداء فرائضه وترك منهياته، يتق الله فيما بينه وبينه فيعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فليعلم أن الله يراه فيحسن العمل ويتقي ربه في جميع أحواله، فيتقى ربه في أي مكان، ويتقى ربه على كل حال في السراء والضراء.

وقد اختلفت عبارات السلف في تفسير التقوى وهي تجتمع بمعنى واحد: "فعل أوامر الله جل وعلا رغبة في ثوابه وترك المحرمات خوفاً من عقابه"؛ [أي: هي بفعل الاوامر وترك النواهي وأداء الفرائض واجتناب المحارم واكتساب فضائل واجتناب الرذائل]، وقيل التقوى: "إلا يفقدك الله حيث امرك ولا يجدك حيث نهاك"، وقيل: "أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية".

- مَعَ الصَّابِرِينَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ: ((قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا الَّهُ وَجَلَّ: ((قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ وَاسِعَةُ وَاللَّهُ وَاسِعَةُ وَاللَّهُ وَاسِعَةً وَالنَّمَا اللَّهُ وَاسِعَةً وَإِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ) [الزُّمَر: ١٠]، والصبر ثلاثة أنواع: يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ)
  - صبر على طاعة الله بالجهاد واداء الحقوق.
  - صبر عن معاصي الله بالكف عمّا حرم الله قولا وعملا.

قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: "التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والإستعداد ليوم الرحيل"، وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ((اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ)) [آل عمران: ١٠٢]، قال: "أن يُطاع فلا يُعصى وأن يُذكر فلا يُنسى وأن يُشكر فلا يُكفر"، وقال طلق بن حبيب رحمه الله: "التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: "تمام التقوى أن يتقى الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما يكون حجابا بينه وبين الحرام فإن الله قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه فقال: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً مَرَهُ \* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً بَرَهُ) فلا! تحقرن شيئا من الخير أن تفعله ولا شيئا من الشر أن تتقيه"، وقال الثوري رحمه الله: "إنما سموا المتقين؛ لأنهم اتقوا ما لا يُتَّقى"، وقال ابن عباس رضى الله عنه: "المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدي ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به"، وقال الحسن رحمه الله: "المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما اقترض الله عليهم"، وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: "ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيا بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير"، وقال موسى بن أعين رحمه الله: "المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام فساهم الله متقين"، وقال ميمون بن مهران رحمه الله: "المتقى أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه"، وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات كما قال أبو هريرة رضى الله عنه وسئل عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم، قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عزلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه، قال: ذاك التقوى"، وقال بن رجب رحمه الله: "وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه".

- الصبر على قضاء الله وقدره، ما يصيب الناس من جراح أو قتل أو مرض أو غير ذلك.
- مَعَ الملتزمين بشيع الله تعالى والمقيمين له: قَالَ تَعَالى: ((وَقَالَ اللهُ إِنِي مَعَكُمْ لِئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَقَرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا)) [المائدة: ١٦]؛ إقامة الصلاة: ((لَئِنْ أَقَمْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا)) [المائدة: ١٦]؛ إقامة الصلاة: ((لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ)) ظاهرا وباطنا، بالإتيان بما يلزم وينبغي فيها، والمداومة على ذلك، وإيتاء الزكاة: ((وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ)) لمستحقيها، والإيمان بالمنهج، وتأييد الرسل بتطبيق تعلياتهم: ((وَآمَنْتُم بِرُسُلِي)) جميعهم، الذين أفضلهم وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم، ((وَعَزَّرْتُمُوهُمْ)) أي: عظمتموهم، وأميتم ما يجب لهم من الاحترام والطاعة، ((وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا)) وهو الصدقة والإحسان، الصادر عن الصدق والإخلاص وطيب ولمب.
- مَعَ الذاكرين الله: في الحديث القدسي: "يقولُ اللهُ تَعالَى: أنا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وأنا معهُ إذا ذَكَرَنِي".
- مَعَ الداعين الله: في الحديث القدسي: "قال الله عزَّ وجلَّ، أنا عند ظنِّ عبدي، وأنا معه إذا دعاني".

### طَلَبُ العِلْمِ

من سلك طريقا يلتمس فيه علما.

الاجتاع في المسجد لتلاوة القرآن.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الجُنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْكُمُ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الجُنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْكُمُ اللَّهُ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَرَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيبُهُمُ الرَّحْمَةُ وَخَشِيبُهُمُ الرَّحْمَةُ وَخَشِيبُهُمُ الرَّحْمَةُ وَمَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ اللهَ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَتَدَارَهُونَهُ وَمَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْمِعْ بِهِ نَسَبُهُ اللهُ الله

#### كفّارة المجلس.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جَلَسَ فِي عَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ عَجْلِسِهِ ذَلِكَ: {سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيَعْلِسِهِ ذَلِكَ: {سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيَعْلِسِهِ ذَلِكَ: {سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيَحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ}. إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي عَجِلْسِهِ ذَلِكَ" ٢٨٦، وفي رواية: "إلَّا كَفَّرَ الله له ما كانَ في مجلِسِهِ ذلِكَ" ٢٨٠.

۲۸۱ رواه مُسلم ۲۸۹.

٢٨٢ حديثٌ صحيحٌ: صَعَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الترمذي ٣٤٣٣؛ أخرجه الترمذي (٣٤٣٣) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (١٠٢٣٠)، وأحمد (١٠٤١٥) باختلاف يسير.

٢٨٣ حديثٌ حسنٌ صحيحُ: أخرجهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي الكلم الطيب ٢٢٣؛ أخرجه الترمذي (٣٤٣٣)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (١٠٢٠)، وأحمد (١٠٤١٥) باختلاف يسير.

## حُسْنُ الخُلُقِ وأَعْمَالُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

[انظر: {"صائم بلا صيام، قائم بلا قيام"؛ أعمالٌ ثوابها كقيام الليل وتَصلُ بصاحبها درجة الصائم القائم: حُسنُ الحُلُق؛ الصفحة رقم ٥٧}، {أعمال ثوابها بناء بيت في الجنة: حُسنُ الحُلُق؛ الصفحة رقم ٥٧}، و{أعمال تطيل العمر: حُسنُ الحُلُق؛ الصفحة رقم ٥٧}، و{أعمال تطيل العمر: حُسنُ الحُلُق؛ الصفحة رقم ٧٩}].

- مَنْ سَتَرَ على مسلم أو نَفَّسَ عنه أو يَسَرَ عليه أو أعانه: عَنْ أَبِي هُرَرُةَ رضي الله عنه، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُربٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُربِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّهُ فِي يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّهُ فِي يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الجُنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي عَلْمِ اللّهُ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَرَلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيمُ مُ اللّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَرَلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيمُ مُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأَ اللّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأَ اللّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأَ إِلَا يَعْبُهُ لَمْ لَيْهُ لَمْ يُمْرَعْ بِهِ فَسَبُهُ " ١٨٠٤.
- حُبُّ الصالحين ومجالستهم: من أحبَّ أحدًا حُشِرَ معه وإن لم يكُن مِثلَه؛ جَاءَ رَجُلُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ قالَ: "وَمَا أَعْدَدْتَ لِلسَّاعَةِ؟" قالَ: حُبَّ اللهِ وَرَسُولِهِ، قالَ: "فإنَّكَ مع مَن أَحْبَبْتَ". قالَ أَنسُ: فَمَا فَرِحْنَا، بَعْدَ الإِسْلَامِ فَرَحًا أَشَدَّ مِن قَوْلِ النبي

۲۸٤ رواه مُسلم ۲۸۹.

صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: "فَإِنَّكَ مع مَن أَحْبَبْتَ". قالَ أَنَسُ: فأَنَا أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، فأَرْجُو أَنْ أَكُونَ معهُمْ، وإِنْ لَمْ أَعْمَلُ بأَعْمَالِهِمْ. " " " وقال صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: "الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ " " " " .

- المصافحة عند اللقاء: عَنِ الْبَرَاءِ رضي الله عنه، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافِحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرَقَا" ١٨٧.
- ارْضَاءُ وطَاعَةُ الزَّوجَةِ لِزَوجِهَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا صلَّتِ المرأةُ خَسْمها، وصامَت شهرَها، وحصَّنَتْ فرجَها، وأطاعَت زوجَها، قيلَ لها: ادخُلي الجنَّةَ مِن أيّ أبوابِ الجنَّةِ شِئتِ" ٢٨٨.
- عيادة المريض: [انظر: الخصال الموجبة لصلاة الله تعالى وملائكته على
   العبد: عيادة المريض؛ الصفحة رقم ١٨].
- إِزَالَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِي الْجُنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِي الْجُنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ" ٢٨١، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم،

٢٨٥ رواه مسلم ٢٦٣٩ - ١٦٣.

۲۸٦ رواه البخاري ٦١٧٠.

٢٨٧ حديثٌ صحيحٌ: صَحَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح أبي داود ٥٢١٢؛ أخرجه أبو داود (٥٢١٢) والترمذي (٢٧٢٧) وابن ماجه (٣٧٠٣)، وأحمد (١٨٥٤٧).

٢٨٨ حديثُ صحيحُ: صَحَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الجامع ٦٦٠؛ أخرجه ابن حبان (٤١٦٣)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (٤٧١٥) واللفظ له.

۲۸۹ رواه مسلم ۱۹۱۶ - ۱۲۹.

قَالَ: "بيْنَا رَجُلُ يَمْشِي بطَرِيقٍ وجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ علَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ له فَغَفَرَ له". ثُمَّ قَالَ: "الشُّهَدَاءُ خَمْسَةُ: المَطْعُونُ، والمَبْطُونُ، والغَرِيقُ، وصَاحِبُ الهَدْمِ، والشَّهِيدُ في سَبيلِ اللَّهِ، وقَالَ: لو يَعْلَمُ النَّاسُ ما في النِّدَاءِ والصَّقِ الأولِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا لاَسْتَهَمُوا عليه. ولو يَعْلَمُونَ ما في التَّهُجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إلَيْهِ ولو يَعْلَمُونَ ما في العَتَمَةِ والصَّبْحِ لَأَتَوْهُما ولو حَبْوًا" ٢٠٠.

- الدلالة على الخير: عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي، فَقَالَ: "مَا عِنْدِي"، فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَدُلُهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدِي"، فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَدُلُهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ" [19].
- التواضع: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ
   وَمَا زَادَ اللّهُ عَبْدًا بِعَفْوِ إِلاّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّهِ إِلاّ رَفَعَهُ اللّهُ" ٢٩٢.
- الدُّعَاءُ لِلْمُسْلِمِينَ بِظَهْرِ الْغَيْبِ: [انظر: {الخصال الموجبة لصلاة الله تعالى وملائكته على العبد: دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب؛ الصفحة رقم ١٧}، {كَيْفَ تَحْصِدُ مَلَايين الحَسَنَاتِ: الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات؛ الصفحة رقم ٣٥}].
- الإحسان إلى البنات: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لاَ يَكُونُ لاَّحَدٍ ثَلاَثُ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ،

۲۹۰ متفق عليه؛ أخرجه البخاري (٦٥٢)، ومسلم (١٩١٤).

۲۹۱ رواه مسلم ۱۸۹۳ - ۱۳۳.

۲۹۲ رواه مسلم ۲۵۸۸ - ۶۹.

فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ، إِلاَّ دَخَلَ الْجُنَّةَ" ٢٩٦، وفي رواية: "مَن كَانَ لَهُ ثلاثُ بَناتٍ فصبرَ عليهنَّ، وأطعمَهُنَّ، وسقاهنَّ، وكساهنَّ مِن جِدَتِهِ كنَّ لَهُ ججابًا منَ النَّارِيومَ القيامَةِ" ٢٩٠، وفي رواية: "مَنْ كَانَ لهُ ثلاثُ بناتٍ أَوْ ثلاثُ أَخَوَاتٍ، أَوْ بنَتَانِ، اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عليه وسلم: "مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ" ٢٩٦.

• كفالة اليتيم: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجُنَّةِ كَهَاتَيْنِ"، وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ، يَعْنِي: السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى ٢٩٧، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجُنَّةِ"، وَأَشَارَ مَالِكُ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ٢٩٨، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ، بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ٢٩٨، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ، فِي رواية: وَأَشَارَ فِي الْجُنَّةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا "".

٢٩٣ حديثٌ حَسَنٌ: حَسَّنَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الأدب المفرد ٥٩.

٢٩٤ حديثُ صحيحُ: صَعَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح ابن ماجه ٢٩٧٤.

٢٩٥ حديثٌ صحيحٌ لغيره: أخرجَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الترغيب ١٩٧٣.

٢٩٦ متفق عليه؛ أخرجه البخاري ١٤١٨، ومسلم ٢٦٢٩ واللفظ له.

٢٩٧ حديثٌ صحيحٌ: صَعَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الترمذي ١٩١٨.

۲۹۸ رواه مسلم ۲۹۸۳.

۲۹۹ رواه البخاري ۲۰۰۵.

٣٠٠ رواه البخاري ٥٣٠٤.

- رحمة الحلق والشفقة بهم: عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، يَبْلُغُ بِهِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، يَبْلُغُ بِهِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "الرّاحِونَ يَرحَمُهمُ الرّحنُ، ارْحَموا أَهْلَ الأَرضِ بِهِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "الرّاحِونَ يَرحَمُهمُ الرّحنُ، ارْحَموا أَهْلَ الأَرضِ يَرْحَمُهمُ مَن فِي السّاءِ".
- الرحمة بالحيوان: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَمَا رَجُلُ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشْ، فَوَجَدَ بِئُرًا، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبُ يَلْهَتُ يَا كُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ عَنْهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِي مِثْلُ النَّرِي كَانَ بَلَغَ مِنِي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلاً خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِي مِثْلُ النَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلاً خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِي فَسَقَى الْكُلْبَ فَشَكَرَ الله لَهُ فَعَفَرَ لَهُ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ فَيَ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ لَا اللّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لَا عُرْدُوا؟، فَقَالَ: "فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ" ٢٠٦، وفي رواية: "فَشَكَرَ اللّهُ لَهُ، فَأَدْحَلَهُ الْجُورُا؟، وفي رواية: "فَشَكَرَ اللّهُ لَهُ، فَأَدْحَلَهُ الْجُرَا؟، وفي رواية: "فَشَكَرُ اللّهُ لَهُ، فَأَدْحَلَهُ الْجُنَّةُ " ٢٠٦، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ صَلَّى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَيْنَمَا كُلْبُ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ، كَادَ يَقْتُلُهُ العَطَشُ، إِذْ رَأَتُهُ بَغِيُّ مِنْ بَغَايَا بَنِي وَسَلَّمَ: "بَيْنَمَا كُلْبُ يُطِيفُ فِرَلَهَا بِهِ" ٢٠٣، وَيْ بَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْ الْمَرَائِيلَ، فَنَرْعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ فَعُفِرَ لَهَا بِهِ" ٢٠٣.

٣٠١ حديثٌ صحيحٌ: صَحَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح أبي داود ٤٩٤١؛ أخرجه أبو داود (٤٩٤١)، والترمذي (١٩٢٤)، وأحمد (٦٤٩٤).

٣٠٢ البخاري ٢٤٦٦، ومسلم ١٥٣ - ٢٢٤٤، وأحمد ١٠٦٩٩، وابن حبان ٥٤٤.

٣٠٣ البخاري ١٧٣، وأحمد ١٠٧٥٢، وابن حبان ٥٤٣.

٣٠٤ البخاري ٣٤٦٧، ومسلم ١٥٥ - ٢٢٤٥، وأحمد ١٠٥٨٣، وابن حبان ٣٨٦.

## الطَّهَارَةُ والصَّلَاةُ

إتقانُ الوضوءِ وخُرُوجُ الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوُضُوءِ: عَنْ عُتْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضى الله عنه، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْ فَ ارِهِ" ٣٠٥، وعَنْ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ رضي الله عنه، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ فَالْوُضُوءَ حَدِّثْنِي عَنْهُ، قَالَ: "مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ، وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ، وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْن، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، فْحَمِدَ اللهَ وَأَتْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلُ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ، إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ" ٦٦، وعَنْ مُحْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ: أَتَيْتُ عُتْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ لَا أَدْرِي مَا هِيَ؟ إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً" ٣٠٧.

۳۰۵ مسلم ۲٤٥.

٣٠٦ مسلم ٢٩٤ - ٨٣٢، وأحمد ١٧٠١٩، والنسائي ١٤٧.

٣٠٧ البخاري ٦٤٣٣، ومسلم ٨ - ٢٢٩، واللفظ له.

- الذِّكْرُ الْمُسْتَحَبُّ عَقِبَ الْوُضُوءِ وصلاة ركعتين بعد الْوُضُوءِ:
- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه، قَالَ كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِي فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيّ فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَكُعْتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْبِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجُنَّةُ". قَالَ فَقُلْتُ مَا أَجْوَدَ وَرُعْتِيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْبِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجُنَّةُ". قَالَ فَقُلْتُ مَا أَجْوَدُ هَنَظُرْتُ فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَى يَقُولُ الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ. فَنَظُرْتُ فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَى يَقُولُ الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ. فَنَظُرْتُ فَإِذَا عُمْرُ قَالَ إِنِي قَدْ رَأَيْتُكَ جِعْتَ آنِفًا قَالَ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ رَأَيْتُكَ جِعْتَ آنِفًا قَالَ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ وَمُعْوَلَ { أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُه} إلاَّ فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ التَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءً" ٢٠٥.
- من صلى أربعين يوما في جَمَاعَةٍ يدرك تكبيرة الإحرام: عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى للهِ أربعينَ يومًا في جماعةٍ، يُدْرِكُ التكبيرةَ الأولى؛ كُتِبَتْ له براءتانِ: براءةٌ مِنَ النار، وبراءةٌ مِنَ النفاقِ" ٢٠٩.
- كُثرة الخُطا إلى المساجد، وصلاةُ الفريضة في جماعة وفَضْلُ صَلاَةِ الخُطا إلى المساجد، وصلاةُ الفريضة في جماعة وفَضْلُ صَلاَةِ الجُمَاعَةِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجُنَّةِ نُرُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ

٣٠٨ مسلم ١٧ - (٢٣٤)، وأحمد ١٧٣١٤، وأبو داود ١٦٩، والنسائي ١٤٨، وابن حبان ١٠٥٠.

٣٠٩ حديثٌ صحيحٌ لغيره: أخرجَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي تخريج مشكاة المصابيح ١١٠٤؛ أخرجه الترمذي (٢٤١) واللفظ له، وأحمد (١٢٥٨٣) بنحوه.

رَاحَ" ""، وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَلاَةُ الْجُمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً" ""، وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنه، قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلِ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ ٢١٢، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلاَةُ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ، لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، وَالْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ". وَقَالَ: "أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ" "١٦، وعَنْ عُتْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضى الله عنه، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

۳۱۰ مسلم ۳۲۹.

٣١١ البخاري ٦٤٥.

٣١٢ مسلم ٢٥٧ - ٦٥٤، وأحمد ٣٦٢٣، والنسائي ٨٤٩، وابن ماجة ٧٧٧.

٣١٣ البخاري ٢١١٩.

"مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمُّ مَشَى إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلاَّهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الجُمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ" ""، وعَنْ أَبِي أُمَامَةُ النَّاسِ أَوْ مَعَ الجُمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ خَرَجَ الباهلي رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحُاجِّ الْمُحْرِم، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضَّحَى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِر، وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرِ إِلَى تَسْبِيحِ الضَّحَى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِر، وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرِ مِلَاةٍ لَكَ وَبَها إِلَى تَسْبِيحِ الضَّحَى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِر، وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَر مِنَ عَلِيتِينَ" "". [انظر: {صلوات يجري ثوابها مَلَاةٍ لَا لَغُو بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِيتِينَ" "". [انظر: {صلوات يجري ثوابها بأضعاف كثيرة: المحافحة بي على صلاة الجماعة في المسجد؛ الصفحة رق ٢٦}، أضعاف كثيرة: المحافِقة على صلاة الجماعة في المسجد؛ الصفحة بي المعدد؛ الصفحة أمال أجورها كأجر حجة: أداء الصلاة المكتوبة في المسجد؛ الصفحة أعارهم": رقم ٥٠٠، {كيف تعيش أكثر مِنْ مرّة؟ "مَنْ تجاوزت أعالهم أعارهم": الصّلاة في جماعة؛ الصفحة رق ٢٨٤]].

من وافق تأمينه تأمين الملائكة: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الله الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ الله عليه وسلم يَقُولُ: "آمِينَ" "".

٣١٤ مسلم ١٣ - ٢٣٢.

٣١٥ حديثُ حَسَنُ؛ حَسَنَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الترغيب ٣٢٠ و ٦٧٥، وصحيح الجامع ٦٢٢، وصحيح أبي داود ٥٥٨؛ أخرجه أبو داود ٥٥٨ واللفظ له، وأحمد ٢٢٣٠٤. وحَسَنَهُ الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريج سير أعلام النبلاء ١٩/ ٢٤٩، وقال عنه إسناده صحيح في تخريج سنن أبي داود ٥٥٨.

٣١٦ البخاري ٧٨٠، ومسلم ٧٢ - ٤١٠، وأحمد ٧٢٤٤، وأبو داود ٩٣٥، والترمذي ٢٥٠، والنسائي ٩٢٥، وابن ماجة ٨٥١، وابن ماجة

- الإكثار من السجود: عن مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ، قَالَ لَقِيتُ تَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللَّهُ بِهِ الجُنَّةَ. أَوْ قَالَ قُلْتُ بِأَحْبِ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ. فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَقَالَ اللَّهُ عِله وسلم فَقَالَ : ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : "عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللَّهُ بِمَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللَّهُ فَقَالَ لِي وَحَطَّ عَنْكَ بِمَا خَطِيئَةً". قَالَ مَعْدَانُ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي وَحَطَّ عَنْكَ بِمَا خَطِيئَةً". قَالَ مَعْدَانُ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً".
- مَنْ حافظ على صلاةِ العصر ضُوعِفَ له أجرُه مرتين: [انظر: كيف تعيش أكثر مِنْ مرّة؟ "مَنْ تجاوزت أعمالهم أعمارهم": المحافظة على صلاة العصر؛ الصفحة رقم ٨٨].
- فضل أذكار متعلقة بالصلاة: عَنْ أَنسٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا جَاءً فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، فَقَالَ: الْحُمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَامَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ: "أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا"، فَقَالَ بِالْكَلِمَاتِ؟" فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: "أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا"، فَقَالَ بِالْكَلِمَاتِ؟" فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: "أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا"، فَقَالَ رَجُلُ: جِئْتُ وَقَدْ حَفَزنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا، فَقَالَ: "لَقَدْ رَأَيْتُ اتْنَى عَشَرَ مَلَكًا يَبُدُرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا" أَنَّهُم يَرْفَعُهُا أَنْ أَنْ نُصَلِي يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا" أَنْ أَنْ عَمْرَ رضي الله عنهما، قَالَ: بَيْنَمَا نَحُنُ نُصَلِي يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، مَع لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعُنْ الْعُلْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعُنْ اللهُ الْعُلَالُ عَلْقُومِ الللهُ الْعُلُكُولُ

٣١٧ مسلم ٤٨٨.

٣١٨ مسلم ١٤٩ - ٦٠٠، وأحمد ١٢٧١، وأبو داود ٧٦٣، والنسائي ٩٠١، وابن حبان ١٧٦١.

وَسَلَّمَ: "مِنَ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟"، قَالَ رَجُلُ مَنِ الْقَوْمِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "عَجِبْتُ لَهَا، فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ"، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ" "٢١.

- ركعتا النافلة قبل الفجر (سنّة الفجر): عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنْ النَّنْيَا وَمَا فِيهَا" ٣٢٠.
- الذكر دبر الصلاة المكتوبة (الفريضة): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةً وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ" "٢١، وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى، وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، فَقَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟"، قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفَلَا أُعَالِمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ؟ وَلَا يَكُونُ أَحَدُ أَفْضَلَ مِنْكُمْ، إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ"، قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولُ اللهِ، قَالَ: "تُسَبِّحُونَ، وَتُكَبِّرُونَ، وَتَحْمَدُونَ، دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً"، فَرَجَعَ فُقَرَاءُ

٣١٩ مسلم ١٥٠ - ٦٠١، وأحمد ٥٧٢٢، والترمذي ٣٥٩٢، والنسائي ٨٨٦.

٣٢٠ مسلم ٩٦ - ٧٢٥، وأحمد ٢٦٢٨٦، والترمذي ٤١٦، والنسائي ١٧٥٩.

٣٢١ مسلم ٥٩٧.

الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا، فَفَعَلُوا مِثْلَهُ، فَقَالَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذَلِكَ فَصْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ" ٣٢٢.

- مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَة: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ {اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ}. لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ فِي مُصَلاَّهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ {اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ}. لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ فِي مُصَلاَّةُ مَا لَمْ يُحْدِثْ {اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ}. لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ، لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ" " " " أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ " " انتظار الموجبة لصلاة الله تعالى وملائكته على العبد: انتظار الصلاة بعد الصلاة بعد الصلاة وقم ٢٢].
- فَضُلُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَالصَّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ: عَن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ وَالْ مَكْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ فَقَعَدْتُ قَالَ دَخَلَ عُتْمَانُ بْنُ عَفَانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا اللّه وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا اللّهُ وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا اللّهُ عَنْدَ اللّهِ عنه، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ صَلَّى اللّهُ عنه، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةً يَعْنِي البَدْرَ فَقَالَ: "إِنَّكُمْ سَرَوْنَ وَبَكُمْ، كَمَا تَرُوْنَ هَذَا القَمَر، لاَ تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُعْبَوْا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُومِهَا فَافْعَلُوا"، لاَ تُعْلَوُا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُومِهَا فَافْعَلُوا"،

٣٢٢ البخاري ٦٣٢٩، ومسلم ١٤٢ - ٥٩٥، وابن حبان ٢٠١٤.

٣٢٣ البخاري 70٩.

٣٢٤ مسلم ٢٦٠ - ٦٥٦، وأحمد ٤٩١، وأبو داود ٥٥٥، والترمذي ٢٢١، وابن حبان ٢٠٦٠.

ثُمَّ قَرَأً: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الغُرُوبِ} [ق: ٣٩]، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: "افْعَلُوا لاَ تَفُوتَنَّكُمْ" "". [انظر: أعمالُ ثوابها كقيام الليل وتصلُ بصاحبها درجة الصائم القائم: أداء صلاة العشاء والفجر في جماعة؛ الصفحة رقم ٥٤].

- فضل السنن الراتبة والمحافظة عليها: [انظر: أعمال ثوابها بناء بيت في الجنة: صلاة ثنتي عشرة ركعة تطوعاً؛ الصفحة رقم ٧٦].
- المواظبة على صلاة الضحى: عَنْ أَبِي ذَرِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَمْلِيلةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُ تَمْلِيلةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَمْلِيلةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَمْلِيلةٍ مَنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُما بِالله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى مِنَ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَوِر، وَصَلَاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلَاةٍ لَا لَعْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِيتِينَ " ٢٣٠. كَأَجْرِ الْمُعْتَمِر، وَصَلَاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلَاةٍ لَا لَعْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِيتِينَ " ٢٣٠. كَأَجْرِ الْمُعْتَمِر، وَصَلَاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلَاةٍ لَا لَعْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِيتِينَ " ٢٣٠. [انظر: {أعال أجورها كأجر حجة: صلاة الضحى (صلاة الإشراق)؛

٣٢٥ البخاري ٥٥٤، ومسلم ٢١١ - ٦٣٣، وأحمد ١٩١٩٠، وأبو داود ٤٧٢٩، والترمذي ٢٥٥١، وابن ماجة ١٧٧.

٣٢٦ رواه مسلم ٨٤ - ٧٢٠، وأحمد ٢١٤٧٥، وأبو داود ١٢٨٥.

٣٢٧ حديثُ حَسَنُ: حَسَنَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الترغيب ٣٢٠ و ٦٧٥، وصحيح الجامع ٦٢٢٨، وصحيح أبي داود ٥٥٨؛ أخرجه أبو داود ٥٥٨ واللفظ له، وأحمد ٢٢٣٠٤. وحَسَنَهُ الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريج سير أعلام النبلاء ١٩/ ٢٤٩، وقال عنه إسناده صحيح في تخريج سنن أبي داود ٥٥٨.

الصفحة رقم ٥٠}، {أعمال ثوابها بناء بيت في الجنة: صلاة الضحى أربعاً، وقبل الظهر أربعاً؛ الصفحة رقم ٧٥}].

- قراءة آية الكرسي دبر الفريضة: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه، قَالَ:
   قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَرَأَ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ
   مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ اَلْجُنَّةِ إِلَّا أَنْ يمُوتَ" ""

٣٢٨ حديثُ صحيحُ: صَحَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الجامع ٦٤٦٤؛ أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (٩٩٢٨)، والطبراني (١٣٤/) (٧٥٣٢) واللفظ له، وابن السني في ((عمل اليوم والليلة)) (١٢٤).

٣٢٩ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: رواه البخاري ١٣٢٥، ومسلم ٥٢ - ٩٤٥.

۳۳۰ مسلم ۵۲ - ۹٤٥.

٣٣١ مسلم٥٧ - ٩٤٦، وأحمد ٢٢٣٨٤، وابن ماجة ٢٢٣٨٤.

## فَضْلُ الْأَذْكَارِ - سَبَقَ المُفَرِّدون

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، يَسِيرُ في طَرِيقِ مَكَّةَ فَمَرَّ علَى جَبَلٍ يُقَالُ له جُمْدَانُ، فَقَالَ: "سِيرُوا هذا جُمْدَانُ سَبَقَ المُفَرِّدُونَ"، قالوا: وَما المُفَرِّدُونَ؟ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: "الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا، وَالذَّاكِرَاتُ" ٢٣٢، وروى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من هالَه الليلُ أن يكابدَه، أو بِخِلَ بِالمَالِ أَن يُنفِقَه، أو جَبُنَ عن العدقِ أن يقاتلَه، فليُكثِر من {سبحان اللهِ وبحمدِه}؛ فإنها أحبُّ إلى اللهِ من جبلِ ذهبٍ ينفقُه في سبيل اللهِ عزَّ وجلَّ "٣٣، وقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَلاَ أُنتِئُكُم بِغَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقِكُم؟"، قَالُوا بَلَى. قَالَ: "ذِكْرُ اللهِ" ""، وَعَــنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ رضى الله عنه أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلام قَدْ كَثُرَتْ عَلِيّ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّتُ بِهِ. قَالَ: "لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْباً مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ" ٣٣٥، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ، فَقَالَ: "أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَومٍ إلى بُطْحَانَ، أَوْ

۳۳۲ مسلم ۲۷۲۷.

٣٣٣ حـــديثُ صحيحُ لغيره: أخرجَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الترغيب ١٥٤١؛ أخرجه الطبراني (٢٣٠/٨).

٣٣٤ حـــديثُ صحيحُ: صَحَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الترغيب ١٤٩٣، وفي صحيح الجامع ٢٦٢٩ باختلاف يسير؛ {أخرجه الترمذي ٣٣٧٧، وابن ماجه ٣٧٩٠، وأحمد ٦/ ٤٤٧}، وفي تخريج صحيح الترمذي ٣٣٧٧ [بزيادة "قال معاذُ بنُ جبلِ: ما شيءٌ أنجى من عذابِ اللهِ من ذكرِ اللهِ."].

٣٣٥ حديثٌ صحيحٌ: صَحَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الترمذي ٣٣٧٥، وفي صحيح الترغيب ١٤٩١.

إلى العَقِيقِ، فَيَأْتِي منه بنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ في غيرِ إثْمٍ، وَلَا قَطْع رَحِمٍ؟"، فَقُلْنَا: يا رَسولَ اللهِ، نُحِبُّ ذلكَ، قالَ: "أَفلا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إلى المَسْجِدِ فَيَعْلَمُ، أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِن كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، خَيْرٌ له مِن نَاقَتَيْنِ، وَثَلَاثُ خَيْرٌ له مِن ثَلَاثٍ، وَأَرْبَعُ خَيْرٌ له مِن أَرْبَع، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِلِ" ٣٣٦، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ، يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَائُتُوا إِلَى حَاجَتِكُمْ. قَالَ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهْوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي قَالُوا يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ، وَيُكَبِّرُونَكَ، وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ. قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأُونِي قَالَ فَيَقُولُونَ لاَ وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ. قَالَ فَيَقُولُ وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا. قَالَ يَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونِي قَالَ يَسْأَلُونَكَ الْجُنَّةَ. قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأُوْهَا. قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً. قَالَ فَيمَّ يَتَعَوَّذُونَ قَالَ يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ. قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لا وَاللَّهِ مَا رَأَوْهَا. قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً. قَالَ فَيَقُولُ فَأُشْمِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. قَالَ يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ فِيهِمْ فُلاَنَّ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ. قَالَ هُمُ الْجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ" ٣٣٧، وفي رواية: "إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلاَئِكَةً سَيَّارَةً فُضْلاً يَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا

٣٣٦ مسلم ٨٠٣.

٣٣٧ البخاري ٦٤٠٨.

مَعُهُمْ وَحَفَّ بَعْطُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِم حَتَّى يَمْلَعُوا مَا يَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ - قَالَ - فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ مِنْ تَفَوُّوُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ - قَالَ - فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ فَيَقُولُونَ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْتُكَ. قَالَ وَهُلْ رَأُوا يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ. قَالَ وَهُلْ رَأُوا جَنَّتِي قَالُوا وَيَسْتَجِيرُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ يَا رَبِ. قَالَ وَهُلْ رَأُوا جَنَّتِي قَالُوا وَيَسْتَجِيرُونَكَ يَا رَبِ. قَالَ وَهُلْ رَأُوا نَارِي قَالُوا لاَ . قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأُوا نَارِي قَالُوا لاَ . قَالُ فَكَيْفَ لَوْ رَأُوا نَارِي قَالُوا وَيَسْتَغِفُرُونَكَ - قَالَ - فَيَقُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَأَعُطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَيَسْتَغِفُرُونَكَ - قَالَ - فَيَقُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَأَعُطُيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَيَسْتَغُورُونَكَ - قَالَ - فَيَقُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَأَوْا وَيَسْتَغُورُونَكَ - قَالَ - فَيَقُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَأَعْمُ مِنْ مَثَالًا اسْتَجَارُوا - قَالَ - فَيَقُولُونَ رَبِّ فِيهِمْ فُلاَنُ عَبْدٌ خَطَّاءٌ إِنَّمَا مَرَّ فَبَلَسَ مَعَهُمْ قَالَ فَيَقُولُ وَلَهُ خَفُونُ كُ هُمُ الْقُوْمُ لاَ يَشْعَى بَوْم جَلِيسُهُمْ " ٢٠٨ .

تكرَّم الله سبحانه باصطِفاءِ كاماتٍ معدودةٍ من الأذكارِ جعلَ ثوابَها عظيمًا ٣٣٩؛ فالحمدُ لله تملأُ الميزان، ومن قال: "سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ"؛ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ

"كتاب الدعوات" من صحيح البخاري، و"كتاب السلام"، و"كتاب الذكر والدعاء" من صحيح مسلم. "حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة"؛ لمؤلفه الشيخ سعيد بن وهف القحطاني.

"الأذكار" للأمام النووي "المسمى حلية الأبرار وشعار الأخيار" - تحقيق عبد القادر الأرناؤوط.

"صحيح الكلم الطيب"؛ لابن تيمية، تحقيق الشيخ الألباني.

كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي؛ تحقيق فاروق حمادة.

"الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة"؛ مصطفى بن علي العدوي.

عمل اليوم والليلة لابن السني؛ [تحقيق د. عبد الرحمن كوثر البرني] أو [تحقيق: بشير محمد عيون].

الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب لابن قيم الجوزية؛ تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد.

"الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين" لابن الجزري؛ تحقيق عبد الرؤوف محمد الكالي.

https://archive.org/details/sunnah\_athkar\_books

۳۳۸ مسلم ۲۸۸۹.

٣٣٩ انظر:

فِي الْجُنَّةِ، و"سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سبحان الله العظيم"؛ حَبِيبَتانِ إلى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتانِ علَى اللِّسانِ، تَقِيلَتانِ في المِيزانِ، وَمَنْ قَالَ: "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ"؛ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْر، ومن سَبَّحَ مِائةَ تَسبيحةٍ؛ كُتِبَت له ألفُ حسنة، أو حُطَّت عنه ألفُ خطيئةٍ، و"لا حول ولا قوة إلا بالله"؛ كَنْ مِن كَنُوزِ الْجِنَةِ، و "سُبْحَانَ اللهِ، والْحَمْدُ لِلَّهِ، ولا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، واللَّهُ أَكْبَرُ"؛ أَحَبُّ الكَلامِ إلى اللهِ، ومن صلَّى على النبي صلى الله عليه وسلم مرَّةً صلَّى الله عليه بها عشرًا ٣٠٠، ومن قرأً الآيتين من أواخر سورة البقرة كفَتَاه من كل شرِّ، ومن قرأً آيةً الكُرسي قبل نومِهِ؛ لم يزَلْ عليه من الله حافِظٌ حتى يُصبِح، وما تعوَّذَ متعوِّذٌ بمثل المُعوِّذتين، ومن نزلَ منزلاً وقال: "أعوذُ بكلمات الله التامَّات من شرِّ ما خلَق"؛ لم يضُرَّه شيءٌ حتى يرتجِلَ من منزلهِ ذلك، ومن خرجَ من داره فقال: "بسم الله، توكَّلتُ على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله"؛ قالت له الملائِكةُ: "حَسبُكَ، هُدِيتَ وكُفِيتَ ووُقِيتَ"، وتَنجَى عنهُ الشَّيطانُ، ومن سألَ الله الجنة ثلاثَ مرَّاتٍ قالت الجنةُ: "اللهم أدخِله الجنةَ"، ومن استَجَارَ من النار ثلاثَ مرَّاتٍ، قالت النارُ: "اللهم أجِره من النار"، ومن أكلَ طعامًا فقال: "الحمدُ لله الذي أطعمَني هذا

يقول "ابن الجوزي" رحمه الله: "وَاعْهُوا أَنه مَا من عبد مُسلم أَكثر الصَّلاة على مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلام وَغفر ذَنبه وَشرح صَدره وَيسر أمره فَأَكثرُوا من الصَّلاة لَعَلَ الله يجعلكم من أهل مِلَّته ويستعملكم بسنته ويجعله رفيقنا جَمِيعًا فِي جنته فَهُو المتفضل علينا برحمته. وَاعْهُوا رحمكم الله أَن فِي الصَّلاة على مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عشر كرامات إِحْدَاهُنَّ صَلاة المُلك الجُبَّار وَالتَّانية شَفَاعَة النَّبِي الْمُحْتَار وَالتَّالِتَة الإِتْتِدَاء بِالْمَلاَئِكَةِ الْأَبُرار وَالرَّابِعَة مُخَالفة الْمُنَافِقين وَالْكفَّار وَالتَّامِسَة محو الْخَطَايَا والأوزار وَالسَّادِسَة قَضَاء الْحَوَائِجُ والأوطار وَالسَّابِعَة تنوير الظَّوَاهِر والأسرار وَالتَّامِنَة النجَاة من عَذَاب دَار الْبَوَار والتاسعة دُخُول دَار الرَّاحَة والقرار والعاشرة سَلام المُلك الْغفار". [كتاب بستان الواعظين ورياض والسامعين؛ ابن الجوزي؛ ص ٢٩٧].

ورَزَقنيه من غير حولٍ منى ولا قوةٍ"؛ غُفِر له ما تقدَّم من ذنبِهِ، ومن جلسَ في مجلسِ كثُرَ فيه لغَطُه، فقال قبل أن يقوم من مجلسِهِ ذلك: "سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفِرُك وأتوبُ إليك"؛ إلَّا غُفِرَ له ما كان في مجلِسِه ذلك، ومن دخل السوق فقال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير"؛ كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة، وبني له بيتا في الجنة، ومَنْ قَالَ: "أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظيمَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ القَيّوُمُ وَأَتُوبُ إِلَيهِ"؛ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، ومن قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، ومَنْ قَالَ: "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحُمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"؛ عَشْرَ مِرَارِ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، ومَنْ قَالَهَا فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ؛ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رَقَابِ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَمَنْ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، أَوْ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ فَسَبَّحَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَحَمَدَ ثَلَاثًا وَثَلاَثِينَ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ خَادِمٍ، وإِذَا أَتَى مَضْجَعَهُ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْمِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجُأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ"؛ فَإِنْ مَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ، فَهُوَ عَلَى الفِطْرَةِ، ومَنْ تَعَارً مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ "لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحُمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ لِلّهِ، وَسُبْحَانَ اللّهِ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللّهُ أَكْبُرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَةَ إِلاَّ بِاللّهِ"، ثُمَّ قَالَ: "اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي"، أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ، وَمَنْ قَالَ: "اللّهُمَّ أَنْتَ رَبِي، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اللّهُمُّ أَنْتَ رَبِي، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اللّهُمُّ أَنْتَ رَبِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ"؛ مِنَ النَّهارِ مُوقِئًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْمِينِ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللّهِلِ وَهُو مُوقِنَّ بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْمِيحٍ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ، وَمَنْ قَالَ: "سُبْحَانَ اللّهِ وَيَحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا لَنْ يُعْمِيحٍ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ، وَمَنْ قَالَ: "سُبْحَانَ اللّهِ وَيَحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ"؛ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَتَرَجَّحَتْ تِلْكَ الْكَامِنَاتُ عَلَى جَمِيعِ نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ"؛ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَتَرَجَّحَتْ تِلْكَ الْكَامِنَاتُ عَلَى جَمِيعِ فَوْمَا وَالْإِسْلامِ دِينًا وَبِهُحَمَّدٍ رَسُولاً"؛ وَجَبَتْ لَهُ الْجُنَّةُ.

وفي كل ليلةٍ يتفضَّلُ سبحانه على عبادِهِ بإعطائِهم ما سَألُوه؛ ففي الليلِ لسَاعةً لا يُوافِقُها رجلٌ مُسلمٌ يسألُ الله خيرًا من أمر الدنيا والآخِرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة، وفي آخرِ كلِّ ليلةٍ ينزِلُ ربُّنا إلى السماءِ الدنيا، حِينَ يَبْقَى تُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فيقول: "من يدعُوني فأستجيب له، ومن يسألُني فأُعطِيَه، من يستغفِرني فأغفِر له"، وتكرَّم الله عزّ وجلّ في آخر ساعةٍ من الجُمُعة بإجابةِ دعواتِ عباده، وفي كل عامٍ خصَّ الله سبحانه ليلة القدرِ؛ العملُ فيها خيرٌ من ألفِ شهر، ومن قامَها إيمانًا واحتِسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه.

### الصِّيَام

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ له إِلّا الصَّوْمَ، فإنَّه لي وأنا أَجْزِي به، و كُلُوفُ فَمَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّهِ مِن رِيحِ المِسْكِ. "" """، وقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْتَالِهَا إلى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْتَالِهَا إلى سَبْعمِئَة ضِعْفِ، قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إلّا الصَّوْمَ، فإنَّه لي وَأَنَا أَجْزِي به، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِن أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَوْحَتَانِ: فَوْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَوْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَكُلُوفُ في الله وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله فيه أَطْيَبُ عِنْدَ اللّهِ مِن رِيحِ المِسْكِ" "" ]، وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله فيه أَطْيَبُ عِنْدَ اللّهِ مِن رِيحِ المِسْكِ" "" [ "" ]، وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله

يُبَيِّنُ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الحديث القُدُسيِّ أَنَّ الله عزَّ وجلَّ قال: كلُّ عملِ ابنِ آدمَ له، أي: فيه حظُّ ومَدخَل لاطِلاع النَّاسِ عليه، فهو يتعجَّلُ به ثوابًا مِن النَّاس، ويَحُوزُ به حظًا من اللَّنيا، إلَّا الصِّيام؛ فإنَّه خالصُّ لي، لا يَعلَمُ ثوابَه المترتَّبَ عليه غيري، وأنا أَجزي به، أي: أتولَّى جزاءَه، والصِّيامُ الصِّيام؛ فإنَّه خالصُ لي، لا يَعلَمُ ثوابَه المترتَّبَ عليه غيري، وأنا أَجزي به، أي: لا يُفحِشْ في الكلام، "جُنَّةُ": وقايةٌ من المعاصي ومن النَّارِ، وإذا كان يومُ صومِ أحدِكم "فلا يَرفُتْ"، أي: لا يُفحِشْ في الكلام، ولا يَصخَبْ"، أي: لا يَصِحْ ولا يُخاصِمْ، فإنْ سابَّهُ أحدٌ أو قاتلَه؛ يعني: إنْ تهيئاً أحدٌ لمُشاتَمتِه أو مُقاتلتِه، فليقُلُ له بلسانه: إنِّي امرؤُ صائم؛ لِيَكُفَّ خَصمُه عنه، أو بقلبِه؛ ليكُفَّ هو عن خَصمِه، ويُقسِمُ النَّبِيُ صلَّى فلْيُقُلُ له بلسانه: إنِّي امرؤُ صائم؛ لِيَكُفَّ خَصمُه عنه، أو بقلبِه؛ ليكُفَّ هو عن خَصمِه، ويُقسِمُ النَّبيُ صلَّى الله عليه وسلَّم: والذي نفسُ محمَّد بيده، " لَخُلُوفُ"، أي: تغيُّرُ رائحة فم الصائم؛ لحَلاءِ مَعِدَتِه من الطَّعام، أطيَبُ عند الله يومَ القيامة مِن ريحِ المِسك. للصَّائمِ فرحتانِ يَفرَمُهما، أي: يَفرَحُ بهما: إذا أفطَرَ فرح بفِطرِه، أي: لزوالِ جوعِه وعطشِه حيثُ أبيحَ له الفِطرُ، وإذا لقِي ربَّه عزَّ وجلَّ فرح بصومِه، أي: بجزائِه وثوابه، أو بلقاء ربّه.

٣٤٢ صحيح البخاري ٥٩٢٧ واللفظ له، ومسلم ١٦١ - ١١٥١.

٣٤٣ صحيح مسلم ١٦٤ - ١١٥١.

الصِّيامُ مِن أَحَبِّ العباداتِ إلى اللهِ، وأَجَلِّ القُرُباتِ الَّتِي يتقرَّبُ بها العبدُ لِرَبِّهِ عزَّ وجلَّ؛ ولذلك فإنَّ أَجرَهُ كبيرٌ، وفَضلَهُ عظيمٌ. وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو هُرَيْرَةَ رضِي اللهُ عنه: إنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "كُلُّ عَمَلِ ابنِ آدَمَ"، أي: كُلُّ شيءٍ يعمَلُهُ الإنسانُ المسلِمُ مِن وُجوهِ الخيرِ والبِرِّ والطَّاعةِ، "يُضاعَفُ"، أي: تكون الحسنةُ فيهِ بعشَرةِ أمثالِها إلى سَبْعِ مِئةِ ضِعْفٍ، ثم قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "قال اللهُ

عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللّهِ بَعَد اللّهُ وَجْهَهُ عَنِ النّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا" "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيامِ اللّه عنهما: قَالَ لِي كَانَ كَصِيامِ اللّه عنهما: قَالَ لِي كَانَ كَصِيامِ اللّهِ عليه وسلم: "يَا عَبْدَ اللّهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَبْدَ اللّهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللّهِ لَلهُ عَلْدُ عَلْدُ مَعْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَمَمْ، فَإِنَّ اللّهِ لَلهُ عَلْدُ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِحَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِحَيْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِحَيْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِحَيْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِحَيْدِكَ عَلَيْكَ حَسَنَةٍ لِرَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِحَيْدِكَ عَلَيْكَ حَسَنَةٍ لِوَاللّهُ لَوْدُولَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِحَيْدِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَلَوْ لَكَ بِكُلِ حَسَنَةٍ

عزَّ وجلَّ: إلَّا الصَّومَ؛ فإنَّه لِي"، أي: إنَّ الصَّومَ مُستثنَى مِن هذه الأعمالِ الَّي تتضاعَفُ فيها الحَسَناتُ، بل ثوابُ الصَّومِ الا يَقْدِرُ قَدْرُهُ إلَّا الله تعالى؛ ذلك الأَجْرَ والقَّواب، وهذا يدُلُ على عِظَمِ هذا التَّوابِ إنَّ ثوابَه لا يَعلمُه العبدُ؛ فالله هو الذي يتولَى ذلك الأَجْرَ والقَّواب، وهذا يدُلُ على عِظَمِ هذا التَّوابِ وذلك الأَجْرِ؛ ذلك أنَّ العبد الصائم "يَدَعُ"، أي: يترُكُ ا شَهوتَه وطعامَه"، أي: ما تَشتهيه نَفْسُه مِنْ مَلذَّاتِ الطَّعامِ والشَّرابِ والحِماعِ، وذلك يكونُ "مِنْ أُجلي"، أي: يترُكُ كُلَّ ذلك طاعةً لي، وطَمَعًا في نَيلِ محبتي الطَّعامِ والشَّرابِ والحِماعِ، وذلك يكونُ "مِنْ أُجلي"، أي: يترُكُ كُلَّ ذلك طاعةً لي، وطَمَعًا في نَيلِ محبتي للسَّائمِ، عِند انتهاءِ صومِهِ وإفطارِه، وإتمامِه العِبادة راجيًا مِنَ اللهِ التَّوابَ والفضلَ، "وَفَرْحَةُ عِند لِقاءِ رَبِهِ"، للسَّائم، عِند انتهاءِ صومِهِ وإفطارِه، وإتمامِه العِبادة راجيًا مِنَ اللهِ التَّوابَ والفضلَ، "وَفَرْحَةُ عِند لِقاءِ رَبِهِ"، أي: والفرحةُ الثَّانيةُ تكونُ عِند مَوْتِهِ، حيث يَنالُ الأَجْرَ والتَّوابَ والفضلَ، "وَفَرْحَةُ عِند لِقاءِ رَبِهِ"، أي: والفرحةُ التَّانيةُ تكونُ عِند مَوْتِهِ، وإتمامِهِ العِبادة راجيًا مِنَ اللهِ التَّوابَ والفضلَ، "وَفَرْحَةُ عِند لِقاءِ رَبِهِ"، أي: والفرحةُ التَّانيةُ تكونُ عِند مَوْتِهِ، وقدِ اخْتُلِفَ في كُونِ الخُلوفُ فيهِ"، والخُلوفُ هو ما يُخَلَّفُ "مُن راجِع المسكِ، أي وقدِ اخْتُلِفَ في كُونِ الخُلوفِ أطيبَ عِند اللهِ من ربِح المسكِ، أو أنَّ الله عن ربح المسكِ، أو أنَّ صاحِبَ الخُلوفِ يَنالُ مِنَ التَّوابِ ما هو أفضلُ من ربح المسكِ، أو أنَّ صاحِبَ الخُلوفِ يَنالُ مِنَ التَّوابِ ما هو أفضلُ من ربح المسكِ، أو أنَّ صاحِبَ الخُلوفِ يَنالُ مِنَ التَّوابِ ما هو أفضلُ من ربح المسكِ، أو أنَّ الخُلوفِ أكثرُ مُمَّا يَستطيبون ربح المِسكِ حيث نُلِبَ إليه في الجُمَعِ والأعيادِ، أو أنَّ الملائكة يَسْتَطيبونَ ربح المِسكِ عند أبلوبُ وفضلِ الصَّومِ.

٣٤٥ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ؛ صحيح البخاري ٢٨٤٠ واللفظ له، ومسلم ١٦٨ - ١١٥٣.

۳٤٦ مسلم ۲۰۵ - ۱۱٦٤.

عَشْرَ أَمْتَالِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ"، فَشَدَّدْتُ، فَشُدِّدَ عَلَىَّ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً. قَالَ: "فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَلاَ تَزِدْ عَلَيْهِ"، قُلْتُ وَمَا كَانَ صِيَامُ نَبِي اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ؟، قَالَ: "نِصْفَ الدَّهْرِ". فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبِرَ: "يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم" ٣٤٧، وعَنْ أبي قَتَادَةَ اَلْأَنْصَارِيّ رضي الله عنه: رَجُلٌ أَتَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَامَّا رَأَى عُمَرُ رضي الله عنه غَضَبَهُ قَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَب اللَّهِ وَغَضَب رَسُولِهِ، فَجَعَلَ عُمَرُ رضي الله عنه يُرَدِّدُ هَذَا الْكَلاَمَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟، قَالَ: "لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ - أَوْ قَالَ - لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ"، قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟، قَالَ: "وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدًا"، قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟، قَالَ: "ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ"، قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟، قَالَ: "وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ ذَلِكَ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَلاَثُ مِنْ كُلِّ شَهْرِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ" ٢٤٨، وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ. قَالَ: "يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ"، وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. قَالَ: "يُكَفِّرُ السَّنَةَ اَلْمَاضِيَةً"، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ، قَالَ: "ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَبُعِثْتُ فِيهِ،

٣٤٧ صحيح البخاري ١٩٧٥.

٣٤٨ مسلم ١٩٦ - ١١٦٢.

أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ" <sup>٢٤٩</sup>، وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من فطَّر صائمًا كان له مثلُ أجرِه ، غيرَ أنه لا ينقصَ من أجرِ الصائمِ شيئًا" ٣٥٠.

[انظر: {حسنات بلا حساب وليس لها عدد محدد: الصوم؛ الصفحة رقم ٧٢}، و {كيف تعيش أكثر مِنْ مرّة؟ "مَنْ تجاوزت أعمالهم أعمارهم": قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا؛ الصفحة رقم ٨٩}].

٣٤٩ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ١٩٧ - ١١٦٢.

٣٥٠ حديثٌ صحيحٌ: صَعَّحَهُ الشيخ الْأَلْبَانِيُّ فِي صحيح الجامع ٦٤١٥.

# الفِهْرِسُ

| 1  | المُقَدِّمَةُ.                                            |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 7  | التَّوحِيد والإِخْلاص والمُتَابَعَة.                      |
| 9  | النِيَّة، وتَعَدُّد الأجر بتَعَدُّدها في العمل الواحد.    |
| 15 | الخصال الموجبة لصلاة الله تعالى وملائكته على العبد.       |
| 27 | أعمال يجري ثوابها بعد الممات.                             |
| 31 | صلوات يجري ثوابها بأضعاف كثيرة.                           |
| 35 | كَيْفَ تَحْصِدُ مَلَايين الحَسَنَاتِ.                     |
| 49 | كيف تكسب قنطاراً من الأجر في ليلة وتكون من                |
|    | المقنطرين؟                                                |
| 50 | أعمال أجورها كأجر حجة.                                    |
| 53 | العمل الصالح في عشر ذي الحجة.                             |
| 54 | "صائم بلا صيام، قائم بلا قيام"؛ أعمالٌ ثوابها كقيام الليل |
|    | وتَصلُ بصاحبها درجة الصائم القائم.                        |
| 72 | حسنات بلا حساب وليس لها عدد محدد.                         |

| 74  | أعمال ثوابها بناء بيت في الجنة.                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 78  | أعمال تطيل العمر.                                                         |
| 80  | كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.                            |
| 82  | كيف تعيش أكثر مِنْ مرّة؟ مَنْ تجاوزت أعمالهم أعمارهم.                     |
| 90  | سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ. |
| 93  | مَعِيَّةُ الله.                                                           |
| 99  | طَلَبُ العِلْمِ.                                                          |
| 100 | حُسْنِ الحُلُقِ وأَعْمَالِ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ.                          |
| 105 | الطَّهَارَة والصَّلَاة.                                                   |
| 114 | فَضْلُ الْأَذْكَارِ - سَبَقَ المُفَرِّدون.                                |
| 120 | الصِّيَام.                                                                |
| 125 | الفِهْرِسُ.                                                               |
|     |                                                                           |

### صَدَرَ للمُؤلِّفِ:

الخادم المحلّي Local Server. {أَحَد مساقات حَقِيبَةِ: "الوَجِيزُ فِي بَرْ مَجَةِ المَوَاقِعِ"}.

https://jasimabed.com/books/?b=1

٢. خُطْوَةٌ خُطْوَةٌ فِي تَعْلِيم وتَعَلُّم اللُّغَةِ التُرْكِيَّةِ: الخُطْوَةُ الأُولَى: القِرَاءَةُ والكِتَابَةُ.

Adım Adım Türkçe Öğrenme ve Öğretme: Birinci Adım: Okuma ve yazma

https://jasimabed.com/books/?b=2

"İslamın Temelinde ve Ahkam Kurallarında Kırk Hadis"; "NEVEVİ KIRK HADİSİ" olarak bilinir; Müellifi: İmam Nevevi, İbn-i Receb el-Hanbeli'nin eklemesiyle. Arapça, Türkçe ve İngilizce

"The Forty in the Buildings of Islam and the Rules of Judgments"; Which is famous as "An-Nawawi's Forty Hadiths"; By Al-Imam Al-Nawawi with the addition of Ibn Rajab al-Hanbali. Arabic, Turkish and English

https://jasimabed.com/books/?b=3

Türkçede Zamanların Kısaca Özeti

https://jasimabed.com/books/?b=4

Türkçede En Çok Kullanılan Fiiller

https://jasimabed.com/books/?b=5

7. سَنَابِلُ الْحُسَنَاتِ. ﴿الأَعْمَالُ ذَوَاتُ الأُجُورِ المُضَاعَفَاتِ﴾.

https://jasimabed.com/books/?b=6















### https://www.jasimabed.com



#### UC5OfvCW0AQZk\_NZqTfMvVfg



#### alhudainfotech@gmail.com



jassem.abid.75 Learning.Teaching.Turkish.Language groups/Learning.Teaching.Turkish.Language DesignAndProgrammingOfWebsites groups/DesignAndProgrammingOfWebsites



- @jasimmabed
- @TurkishLanguag
- @and\_websites



https://t.me/Eng\_JasimMohammedABED https://t.me/TurkishLanguageTeachingLearning https://t.me/DesigningProgrammingWebsites https://t.me/SunnahAndSciencesArabic https://t.me/SunnahAndSciencesTurkish https://t.me/SunnahAndSciencesEnglish

﴿ مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البَقَرَة: ٢٦١].

من نوَّعَ أعمالُه الصالِحة تنوَّعَت لذَّاتُهُ في الآخرة، والعملُ يتضاعَفُ بالإخلاصِ، ويتعدد الأجر بتعدد النيّة في العمل، بل إنّ النيّة الحسنة تجعل العمل المباح قربة يؤجر عليها المسلم، ووسيلة إضافية لاحتساب ثوابه، وَمَنْ هُمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَتِيرَةٍ، وَأَحَبُ الأَعْمَالِ إِلَى اللّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَ، ومن علامةِ قَبُولِ الحسنةِ الحسنةُ بعدها، والمُسلمُ لا يحتقِرُ أيَّ عملٍ صالحٍ، فلا يدري ما الذي يُدخِلُه الجنة منه، فينبغي للمرءِ ألّا يزهد في قليلٍ من الخيرِ أن يأتيه، ولا في قليلٍ من الشَّرِ أن يجتنِبَه؛ فإنّه لا يعلَم الحسنة التي يرحمُه الله بها، ولا السيئة التي يَسْخَطُ عليه بها، وخصَّ الله سبحانه أعمالاً يسيرةً بثوابٍ جزيلٍ مُضاعَفٍ عنده.

وممّا لا شك فيه، أنّ معرفة الأجور المترتبة على هذه الأعمال، تدفع أصحاب الهمم العالية إلى التسابق اليها، ومن الناس ناسًا يعيشون مرًات وكرات؟! يعيشون في مصرهم وغير مصرهم، يحيون في عصرهم وفي غير عصرهم، وكلما مرّ الزمان عليهم، طال عمرهم أكثر، وغنموا من الأعمال أكثر وأكثر، تقول: يا ليتني كنت منهم فأفوز فوزًا عظيمًا! فهل تعلم أنّه يمكنك أن تكون منهم إذا شئت، وأدركتك رحمة أرحم الراحمين!؛ إنهم العُلماء والدعاة إلى الله تعالى، ومَنْ دَعَا إلى هُدًى، ومَنْ دَلَ عَلى خَيْرٍ، ومَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَّة حَسَنة، وآخرين عمَّن كانت لهم أعمال يجري ثوابها بعد الممات؛ اللهم اجعلنا منهم.

ومن عَبَزَ عن عملٍ أو قولٍ لعُذرٍ وهو صادقُ النيَّةِ في ذلك أعطاه الله بكرمِهِ أجرَ العاملين وإن لم يعمَلُه، ومن تمنَّى أنّ عندَه مالاً ليتصدَّقَ به نالهُ أجرُ المُتصدِّقين، ومن أحبَّ أحدًا حُشِرَ معه وإن لم يكُن مِثلَه، وفي زمنِ الفِتَنِ وتلاطُمِ الحِّن يُضاعِفُ الله عزّ وجلّ ثوابَ الأعمال؛ فالقابِضُ على دينه في آخر الزمانِ له أجرُ خمسين من الصحابة، وعبادةٌ في الهَرْجِ كَهِجرةٍ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإذا سافرَ العبدُ أو مرِضَ؛ كتبَ اللهُ بفضلهِ أجرَه صحيحًا مُقيمًا، والهمُّ والحُزنُ يحُطُّ الخطايا والأوزار.



https://jasimabed.com/books/?b=6

https://jasimabed.com